### بيارجورج

## جُغلِفيتالسُّكان

91

ىتىجىتىة الكتورسموحي فوق العادة

## بيارجورج

# جُغُلِفيَّة السُّكَان

ىشىجىسىة الك*يتورسموجي فوق* العادة

للله للبخة خاصة بالسوشسرس

منشورات عوبیدات بَیروت ـ بـاربیس جميع حقوق الطبعة العربية في العالم محفوظة لدار منشورات عويدات بيروت ـ باريس بموجب اتفاق خاص مع المطبوعات الجامعية الفرنسية Presses Universitaires de France مليار نسمة في منتصف القرن السابع عشر، ومليار نسمة عام ١٩٨٥، وملياران مليار نسمة في منتصف القرن السابع عشر، ومليار نسمة عام ١٩٨٠، وملياران عام ١٩٨٠، ومثانية عام ١٩٤٠، وسيصبحون أكثر من أربعة مليارات قبل عام ١٩٨٠، وثمانية مليارات بلا ريب قبل نهاية هذا القرن . إن سكان المالم قد تضاعفوا أولاً في مليارات بلا ريب قبل نهاية هذا القرن . إن سكان المالم قد تضاعفوا أولاً في ألفي عام ، ثم بين العهد القديم والعهد الحديث ، ثم خلال قرنين ، أي بين عسام ١٩٤٠، وفي أقل من نسف قرن أي من عسام ١٩٤٠ حتى ١٩٤٠، وأخيراً خلال جيل واحد . ولسنا نبالغ إذا تكلمنا عن الدورار الديوغرافي .

ورغم ان عبارة و سكان العالم » حقيقة حسابية ، دائمة التغيير ، فهي أيضاً فكرة بجردة جغرافية واقتصادية واجتاعية . إن الولادة تأخسف معنى خاصاً تبعاً لأوضاع كل بلد وشروط الحياة فيه ، وهي تتيح إمكانات حياة متفاوتسة الأمد ، وتندمج في إطار إنساني يختلف متوسط السن فيه بين المستوى العادي وضعفه ، بحيث يتراوح الأمل في الحياة بين ثلاثين عاماً في اميركا الوسطى أو في سورينام (١) وبين سبعين عاماً في السويد او هولندا . وباستطاعة الطفل أن في سورينام (١) وبين سبعين عاماً في السويد او هولندا . وباستطاعة الطفل أن يحصل عند بلوغه سن الرشد على نسبة فردية ونظرية لمعدل المعيشة تتراوح بين يحصل عند بلوغه سن الرشد على نسبة فردية ونظرية لمعدل المعيشة تتراوح بين

١ امم غويًانا الهولندية في اميركا الجنوبية . (المترجم)

وهشم وهووك **توزيع السكان** 

### 

#### ١ -- الاستثناءات الكبرى

إن خريطة عامة لتوزيع سكان العالم تبرز تفاوتاً كبيراً في إشغال سطح التعارات ، إذ ان بعض أجزائها ترزأ تحت وطأة تجمعات شديدة ، في حين أن غيرها يكاد يكون فسارغاً ، في حين تتميز مسافات شاسعة بوجود سكار منتشرين هنا وهناك . إن أربعة أخماس سكان الكرة الأرضية بجنلون أقل من منتشرين هنا وهناك . إن أربعة أخماس سكان الكرة الأرضية بجنلون أقل من مساحة القارات .

يمكن الاستناد الى فشتين من العوامل لتعليل هذا التباين الشديد في السكان بين مختلف أجزاء القارات ، منها عوامل طبيعية ، ومنها عوامل تاريخية .

وقد استعمل ماكس سور عبارة «عالم» للدلالة على الوسط المناسب لحيساة الجماعات البشرية الدائمة » والمتعارض مع البقاع غير القابلة للسكن. إن تعريف الحدود المطلقة أخذ يزداد صعوبة من سيث الامكانية الفنية لإحداث نوع المناخ يجمل إقامة الجماعات أمراً محتملاً في أوساط طبيعية مناوئة لا يربطها بها سوى الحداث من الاتصالات المباشرة ، ولكن الأوساط غير الصالحة للحيساة

البشرية ؛ لا تتلقى ؛ في هذه الطروف ؛ سوى عدد فشيل من السكان ؛ ولا تمله أمكنة صالحة للإقامة الطوبلة الأمد إلا بشكل استثنائي ؛ كا لا تصلح أن تكون أمكنة لتجدد الأجيال . فالمالم إذاً هو مجموعة البلاد التي يميش فيهسا البشر وتنوالد . ولكن الحياة وتجديد الأجيال يُعدان أمراً مؤقتاً في المناطق غير الصالحة للسكن والتي تشغل مساحات شاسعة جداً .

فالانسان يكاد يكون نادر الوجود في المناطق المتجمدة الشاليسة والمناطق المتجمدة الجنوبية ، فغي شمسال خط العرض و٦ درجة ، لا يتجاوز إحساء السكان مليون نسمة ، فالجماعات البشرية في الشال الكبير ، هم إما من بقايا سكان المنطقة المتجمدة القدامي ، اندبجوا مع البعثات الأولى الفنية والمسكرية للبلاه الصناعية ، كالاسكيمو وجماعات اللاب ، والسامويسد ، الغ ، وإما د وحدات عسكرية ، قر كزت بواسطة وسائل مناخية ضخمة في القواعد المسكرية ، أو المناجم ، أو المرافىء ، وتبلغ مساحة الصحراء الشاليسة والصحراء الجنوبية ، مع ١٩٠٠ الف نسمة ، وشمال كندا ٢ ملايين كياومتر مربع مع ١٦٠ الف نسمة ، وشمال كندا ٢ ملايين كياومتر مربع مع ١٦٠ ألف نسمة ، والبحر المتجمد السوفياتي ستة ملايين كياومتر مربع مع ١٠٠ ألف نسمة ، والبحر المتجمد السوفياتي ستة ملايين كياومتر مربع مسع ١٠٠٠ ألف نسمة ، والسحراء أكثر اتساعا في الحيط المتجمد الجنوبي ، باستثناء القواعد الملسة ، والسحراء أكثر اتساعا في الحيط المتجمد الجنوبي ، باستثناء القواعد الملسة ، والمترت على أقل ٢٠٠٠ و بالمئة من سكان المالم .

ومرد انعدام السكان الى قساوة المناخ. الاستثنائي في المناطق المتجمدة وما حولها . وليست هذه القساوة صعبة الاحتال بالنسبة الى الجسم الانساني فحسب، ولوكانت تحميه الألبسة الواقية المناسبة ، بل تحول أيضاً بنسبة كبيرة دورف توفير وسائل المعيشة والحياة ويلازم الشتاء المناطق المتجمدة الشالية والجنوبية، بشكل دائم ، إذ لا يصل معدل الحرارة في الشهر الذي هو أشد قيظساً الى ١٠

درجات قوق الصفر ، ويتكون الجليد كل يوم ، وتبقى الأراضي متجادة خلال مدة تتراوح بين ثانية وعشرة أشهر ، إذ تبقى درجة الحرارة بين ٣٠ و ١٠ درجة تحت الصفر . ولعل مجرد الإشارة إلى أعاصير الهواء المنزوج بالصقيع يتم الفكرة التي أخذناها عن عسالم مفلق تماماً للسكن ، إلا في بعض مقاطع من السواحل ( يُعدَهُ البحر وحده الوسط الملائم لتقديم الموارد الغذائية المستمرة إلى جماعات بشرية محدودة المدد) .

على أن قسارة المناخ في القطب المتجمد ليست متساوية مع تساوي خطوط المرحن ؛ إذ يتوقف ذلك على كون المناطق المعنية واقعة بالقرب من الوجه الغربي للقارات أو وجهها الشرقي . إن شدة التباين في الحرارة ، وقسارة فصول الشتاء وطولماتزداد ضراوة بين الغرب والشرق، بحيث أن الحد الشهالي للمالم في النصف الشهالي من الكرة الأرضية يجتاز القارات بصورة منحرفة بالنسبة إلى خطوط العرض . فثمة مدن كبرى تقوم على خط المرض ٣٠ درجة مِن أوروبا الفربية ٠ منها لينينغراد التي يسكنها ؛ ملايين نسمة ، وستو كهولم ، التي يسكنها مليون نسمة ، وهلسينكي التي يسكنها ٢٠٤ الف نسمة ، وأوساو التي يسكنها نصف مليُون نسمة . وهنالك مدينة كيبيك في شمال كندا والواقعة على خط العرض ٧٤ درجة ، وفي سيبيريا الشرقية والشرق الأقصى السوفياتي مدينة خابروفسيك ( على خط المرض ٤٨ درجة ) أو فلاديفستك ( على خط المرض ٤٣ ) . القسد أسهم ترتيب التضاريس بالاضافة إلى الصفة القارية ٤ في إعطاء حدود للمجال القابل السكن على سطح القارات ذات التخوم الملتوبة. وفي القارة الأوروبية --الآسيوية خاصة ، فإن كُنْلُ الأراضي العالمية ، التي نلاحظ فيها حق ارتفاعات متوسطة في الأوضاع المناخية والزراعة الهزيلة الخاصة بالمنطقة المتجمدة، 'تنبت في قلب المناطق الواقمية خط العرض ٣٠ وخط العرض ٥٠ ، والحشائش والشجيرات التي تنبت في المناطق الواقعة شمال الدائرة القطسة . و تعد آسا العلما حتى جبال هيالايــــــا من حيث شروط الإسكان منطقة صحراوية أو شبه

صحراوية مرتفعة وباردة . إن سكانهـــا المؤلفين من أهالي المفول أو التبيت يكاد يبلغون مليونى نسمة ضمن مساحة تقازب أوروبا في اتساعها .

وثمة فجوات أخرى تلفت النظر لدى قراءة الخريطة ، منها : المنطقة الصحراوية الكبيرة الواقمة شمال مدار السرطان في القارة الافريقية ، ومجموعة أراضي آسيًا الفريية ، باستثناء الأخاديد المؤلفة من الرواسب ، وجنوب غربي إفريقيا ، والقسم الأعظم من قارة اوستراليا . إن عدم كفاية هطول الأمطار ، بالاضافة الى تواتر هبوط الحرارة وارتفاعها الذي يزيد حدة تصاعد البخار ، يقضي على إمكانية الزراعة والسكن المستمر خارج المناطق الفنيسة ، الشبيهة بالمناطق المتجمدة ، والمتملقة هنا باستثار المناجم ولا سها البترول .

إن الصحرلم المحليسة ليست حادثاً إقليمياً . فإن جزر الآفتيل والمكسيك الواقعتين في مستوى موريتانيا والصحراء الافريقية المكبرى ، تتمتمان بمناخين مرويين وبعيدين عن جفاف المناخ الصحراوي . إن مركز القارة والجزر بالنسبة الى الرياح والتيارات البحرية ، وتأثير الارتفاع ، كل ذلك يحدث فروقاً متعددة تتراوح بين شبه قحط المرتفعات الواقعة في شمال المكسيك وبين الرطوبة الكبيرة السائدة في جزر الآنتيل . وكذلك ، فان الرياح الموسمية التي تهب على جنوب آسيا ، تضع حداً للمنطقة القساحلة ابتداة من حوض نهر السند ، حيث تقوم الصعارى الشرقية في المنطقة الاستوائية الآسيرية ( منطقة الثار ) ، التي تتمثل فيها تها صورة الصحراء الكبرى او الصحراء السورية ، والمنساطق المكتظة فيها تاماً صورة الصحراء الكبرى او الصحراء السورية ، والمنساطق المكتظة بالسكان في الهند .

وتلاحظ المفارقات نفسها في المنطقسة الاستوائية ، غير أن المرتفعات فيها تعند عنصر التمييز الرئيسي . ويلعب الجبل دوراً معسد لا للأوضاع المناوثة في المناطق المنخفضة حيث يقيم السكان بشكل منتشر ( كحوض الكونفو ومنطقة الأمازون ) ، فالهدف الرئيسي الذي يواجه حياة الانسان فيها هو وفرة الحيساة في الجال الزراعي والحيواني والباكتيريا ، ويلتني بأعداء وفيرة ورهيبة في يعيط تساعد الحرارة والرطوبة الدائمتين على توالد الأجناس من جميع القياسات. وتمد قوة النباتات الطبيعية عقبة في سبيل نمو مشروعاته الزراعية . وإذا استعملنا عبارة يستعملها المزارع الفرنسي > فان زراعاته في الفابة الحارة هي (زراعاته فاشلة) يقوم بها في المناطق التي يحرقون أشجارها > حيث تنبت الأعشاب البرية بقوة الى جانب النباتات التي يفرسها او يزرع حبها . وعلى الانسان ان يحمي ما يزرعه باستعرار وبأحدث طرق الفن من النباتات البرية المنافسة > ومنالطفيليات . ويتعدر تربيسة المواشي بسبب الأوبئة المزمنة التي تنشرها وتنقلها الحشرات ويتعدر تربيسة المواشي بسبب الأوبئة المزمنة التي تنشرها وتنقلها الحشرات الأخطار الدائمة من جراء أنواع الحشرات والهوام > وتهساجهم مختلف أنواع الابدان والطفيليات والميكروبات > فيمجزون عن مقاومتها > وينهارون الدريجيا وقبل الأوان > وكثيراً ما يصابون في قوة إنجابهم بسبب أمراض فتاكة تدريجيا وقبل الأوان > وكثيراً ما يصابون في قوة إنجابهم بسبب أمراض فتاكة ولا سيا محتى الملاريا .

وبذلك ترسم المنافسات الحيوية حداً آخر العالم ، او بالأحرى مجالاً ضيعًا ، 
'تمده الحياة فيها غير ثابتة ومستقرة ، ولا يسكنها بالتالي سوى جماعات ضئيلة 
المدد . وتشذ عن هذه الأوضاع الرديثة ، المناطق المرتفعة حيث تتلاثى وتزول 
تلك العقبات التي تهدد حياة الانسان ، وتصبح الزراعة وتربية المواشي فيها أمرا 
مكنا ، وإنما يخف فيها النشاط في الغالب بسبب شدة الارتفاع والمخفاض الضغط 
الذي يؤثر على الجسم البشري بعسد ٢٥٠٠ او ٣٠٠٠ متر (كهضاب الآند 
الاميركية) . إن افريقيا الشرقية والحضاب المذكورة تؤلف في المنطقة الاستوائية 
بعاعاً آهلة بالسكان في اقليم محروم من الخيرات والمعيشة . وتعك اندونيسيا 
بكشافة سكانها في خط الاستواء وخاصة في جزيرة (جاوا) ، الى تكوينها 
الجفرافي وإلى تأثير الرياح الموسمية .

وباستثناء هذه المجالات الثلاثة ، أي البرد والقحط والمواثق الحيَّة ، فإن مروط الحيياة سروط الحيساة سروط الحيساة المجنس البشري من

**رَاحِي النَّمُو وقوة الإنجاب وإمكانات زراعة المواد الفذائية وإنثاجها .** 

إن طبيعة الأراضي وطوبوغرافيتها ، بالإضافة إلى تنوع النباتات البرية فيها ، تحدث تغييرات اقليمية وعلية في أوضاع السكان . وإنه من الصعب بلا شك ، بل من الامور الكيفية ، عساولة وضع خريطة تمثل طاقة الإسكان على وجه المسيطة ، إذ أن مثل هذه الخريطة قد تختلف كثيراً عن مدى الإسكان الحقيقي ، إن تحديد الأمكنة الآهلة بالسكان داخل المجال القابل للإقامة يدهشنا حقاً بما ينطوي عليه من تفاوت وتعارض ظاهر بين إمكانات السكن والسكن الفعلي . وهذا التحديد متقطع بجوهره ، ويتألف من حشود سكان يتخللها فراغات نسبية لا تتفق قط مع المناطق ذات طاقة ضعيفة او منعسدهة لاستيعاب السكان ، وبلاحظ عدم استمرار السكان هيل مستوى الكرة الأرضية ، على ان نتولى دراسة هذا الموضوع على المستوى الإقليمي في بحث الإسكان .

#### ٣ ـــ التوزيع الحقيقي للسكان

قد يكون من المناسب الانطلاق - على مستوى الكرة الأرضية - من فكرة الاقلم ، لتقسي عدم الاستمرار في إشفال القسارات بالسكان وتقدير أسبابها الطبيعية وما يتصل بها من شذوذ بالنسبة الى الجغرافيا الطبيعية . إن قساوة المناخ في المنطقة القطبية ، تقصي بشكل عام ، من جميع الاقلم البسارد ، أي إسكان دائم أو مستمر . فالانسان غير موجود إلا بصفة زائر عابر لمنطقة ذات مناخ خاص ، إما في محطة رادار ، أو مركز متقدم يتعلق بالاستثار أو المراقبة كالمراكز العسائة ، والقواعد التكنيكية والاستراتيجية ، وحراسة المطارات وصيانتها - أو كفرد من قبائل صيادي السمك المنتشرين على شواطىء الاسكيمو، أو كرعاة يتنقلون في المراعي وفي تخوم الفاية الشمالية الكبيرة المكسوة بشجر الصنور والسرو والسندر ، سواء في سبيويا أو في شمال روسيا ، أو في شمال

كندا ؛ التي تمنه جيعها من فاحية الإسكان عبارة عن صحراه مشجرة. والبغاع الفارغة في هدده الفابات نادرة جدا ؟ وتحل علها المستنقعات ومناجم التراب النفطي. و تمنه تربتها ذات خاصة كياوية ؟ يصعب تصريف المياه منها ؟ وذات إلى كانية زراعية عدودة جدا ؟ إذ يسود المنساخ فيها فصل الشناء الطويل والقامي . وليس فيها مسا يجدب الانسان سوى الصيد وقطع الحشب ؟ ولذلك فإن كشافة السكان فيها منخفضة جدا ؟ وتكاد تكون أقل من شخص واحد في الكياومة المربع ، ويلاحظ أن الحد الجنوبي منحرف بالنسبة الى خطوط ألى المرجة عرض في شواطىء بحر البلطيق الى المرجة عرض في شواطىء بحر البلطيق الى المدرجة عن المن أميركا ؟ فإن الكيان المحيان أبنوبي مناسم الحد الى المجنوبي مناسم الميركا ؟ فإن الكيان الجنوبي منابع المدادىء ؟ ثم يميل به الجنوبي منافق الى المرجة المنابق ال

١-ان نصف البشر يعيشون في منطقة معتدلة في النصف الشيالي من الكرة الأرضية . - إن المنطقة الممتدلة - بالمنى الأنسب لتعريف علم علاقة الإقلم بالإسكان - تتلاءم مع ثلاثة أنواع من النباتات الطبيعية :

- الفاية المختلطة والفاية ذات الأشجار المورقة .
- منطقة النجيليات التي تسمى ( مرجاً ) في اميركا الشماليسة و ( سهولاً فسيحة ) في اوروبا الشرقية وآسيا الفريية .
- منطقة الأشجار والشجيرات الصحراوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

إن هذه الوحدات الإقليمية الثلاث تجمع تقريباً نصف سكان العالم، ولكن السكان غير موزعين فيها بشكل متناسب ، إذ أن القسارة مأهولة بشكل غير متساو او متسق . ففي شمالي اميركا نجد ثلاثة أرباع سكان الولايات المتحدة وكندا ، البالغ عددهم ٢١٠ ملايين نسمة ، 'جَمَّعين في شرق خط الطول ٨٥ درجة غرب غرينوتش ، بين محور خليج هدسون ، ومجيرة ميتشيفان ، ومجيرة درجة غرب غرينوتش ، بين محور خليج هدسون ، ومجيرة ميتشيفان ، ومجيرة

ميسيسيي والشاطىء الأطلسي. وفي القارة الاوروبية الآسيوية ، نلاخط بقمتين من اكتظاظ السكان ، إحداها حول بحر الشال – و'تصد تقريباً متي مليون نسمة ، وإغا موزعين على مساحة أصغر بكثير من الجمال الذي يشغله سكان اميركا الشالية (أي أقل من ٥٠٠ ألف كيلومةر مربع) – والثانية في سهول شمال الصين وحول بحر اليابان ( ٩٠٠ مليون نسمة ) . ومقابل ذلك ، نجم مهم مليون نسمة ققط من السكان منتشرين بشكل متقطع في مساحة شاسعة تقدر بستة ملايين كيلومتر مربع تكسوها الغابات المورقة وتتخلها البادية التي ينبت فيها النجيل ، ويسود فيها بجال مناخي مزدوج يناسب الاسكان المستمر والكثيف نسبيا . وأخيراً فإن منطقة البحر الأبيض المتوسط ، في الجنوب ، تبدو ، على خريطة السكان ، كيجال إشغال الأرض من قبل قشات منفصلة : تبدو ، على خريطة السكان ، كيجال إشغال الأرض من قبل قشات منفصلة : والطرائد الشاطئية ، والسهول النهرية والأحواض الداخلية في آسيا الفربية ، والساحل المغربين، وببلغ بجوع سكان هذه المناطق ٢١٠ ملايين نسمة .

ويتجه الفكر في بادىء الأمر نحو البحث عما إذا كان انقطاع الإسكان يتصل بعدم استمرار الأوضاع الطبيعية لإقامة السكان ، وهذا يقضي أن يؤخذ بعين الاعتبار جميع عوامل جسسذب السكان أو طردهم . ومن المعلوم ، ان الاقليم المتدل يتفق في مجال نمو وتوسع الاقتصاد والشركات الصناعية . فالإسكان فيها منوط اذا بإمكانات الزراعة التي تحك باللسبة الى جميسع البشر أساس فنها منوط اذا بإمكانات الزراعة التين تتيحان كثيراً من الشفوذ عن الخطط غذائهم ، وأساس التجارة والصناعة اللتين تتيحان كثيراً من الشفوذ عن الخطط المدي للعلاقات بين نسبة السكان وطاقة التغذية في الحيط الحلي او الاقليمي .

و تعدّ اميركا الشمالية قارة شبه مربعة بسبب مركز اقليمها باللسبة الى خطوط العرض واتجاه تضاريسها الجغرافية بموازاة خطوط العول ، بما يؤثر على الأوضاع المناخية في المنطقة بحيث تبدو واجهتها الفربية كثيرة الري ، يتبعها منخفض داخلي قاري بكل ممنى الكلمة وقاحط جزئياً . أما المنطقة الشرقية

الأطلسية ، فإن خصائصها الحارة تتصف بكونها قارية تتآو برطوبة البحر (ومن دلك أهميسة هطول الثلج في منطقة كندا الشرقية بشكل خاص) . ومن حيث تنوع الموارد المنجمية ، فإن البقعة التي تتمتع بهذا الامتياز هي تلك الواقعسة في غربي القارة ، بينا تتميز البقعة الوسطى بالثروة الزراعية. ويحتل السكان المنطقة الشرقية بشكل كثيف مح وقد وجدت فيها حتماً فروات منجمية ملائمة جداً ، وامكانات زراعية كافية ، استثمرتها جيماً بشكل واسع ، غير أن اختلال التوازن ما زال قائماً .



شكل رقم ١ - ترزيع السكان في شمال أميركا (كل نقطة تمادل مليون نسمة )

ولا 'يسَسدُ سكان أميركا الشبالية ، من الناحية التاريخية ، مرتبطين بالهنوم القدماء الذين لم يَمنُدُ يمثلهم سوى بقسايا بشرية أصبحت بمثابة 'طرك عنصرية عفوظة في أنواع من المناحف الهندية الباقية . وهؤلاء السكان هم إذا اوروبيون من حيث مقشئهم ، وأطلسيون من حيث إمكاناتهم ونشاطهم . ولم يهمل هؤلاء الأمير كيون الشاليون الثروات المتوافرة في داخل البلاد وفي غربها ، ولم يقاوموا نوعات التوسع باتجاه المحيط الهادي ، وما بعده ، وإنما ظلوا مرتبطين جغرافيا بأصلهم وبالموارد التي استخرجوها من جوف الأرض في جبسال الأبالاش ، وفي حافسة الترس الكندي ، ومنخفض نهر المسيسيي الذي اتجمه نحوه الأوائل ممن احتاوا الأراض واستثمروها في القرن التاسع عشر .

واضطر" الأمير كبون، في العصر الاستعباري، بسبب زراعة القطن وإنتاجه، الى نقل أرقاء افريقيين ، أسكنوم في المناطق الجنوبيسة الحارة ، وفي لويزيانا وجنوب السمل الأطلسي . وقسيد هاجر أعقابهم تدريجيًّا الى الولايات الشمالية للتخلص من عنصرية - السكان البيض المقيمين في الجنوب ، ولذلك فإن نصف الزنوج في الولايات المتحدة مقيمون حالياً خارج ولايات الجنوب التي سبق ان 'نقل اليها أجدادهم . وعلى هذا الأساس ، فان سكان الولايات المتحدة يتألفون من ٢٥ مليون زنجي، و ١٦٥ مليون نسمة من السلالة الاوروبية ، وبضع مثات ألوف من السكان الصفر، موزعين في المدن الكبرى، ومعظمهم مقيم في الغرب. والمشرون مليون كندي هم أيضاً من أصل اوروبي ، منهم سنة ملايين من أصل فرنسي ، وأربعة عشر مليون من أعتساب المهاجرين الانكلوسكسونيين او من الأجانب الذين أصبحوا انكليزيين . وبذلك بلغ جموع سكان أميركا الشهاليسة ٢١٠ ملايين نسمة موزعين في قارة تبلغ مساحتها عشرة ملايين كيلومتر مربح، استيماب المزيد من السكان في مستوى الاستهلاك الأميركي . ويمكن تفسير هذا الفارق بناحيتين : أولاً ، إن سكان شمال أميركا لا يشفاون كامل إقليمهم ولا يستثمرونه إلا جزئياً ، او أن أميركا الفنيسة بطاقات مواردها غير المستعملة ، تستطيع ان تجمدها بإمكاناتها التقنية ، بحيث تحنفظ بمواردها التموينية لمساعدة باقي العالم .

وفي القارة الاوروبية ، وبشكل أوسع في مجموع بلاد القارة الاوروبية الأطلسي ختى هضبات سيبيريا الومطى، يبلغ عدد السكان نصف مليار نسمة، وإنمسا تتراوخ الكثافة بين ألف نسمة في الكياومتر المربع في هولندا وبين ٣٠ لسمة في معظم اوروبا الشرقية . ولدى بحث تفصيل الإسكان الإقليمي ، فإن التضاريس 'تمدُّ عامل تمييز شديد الرطأة: فخريطة السكان تكشف بأمانة عن منعطفات الجرى المائي ضمن الجبال ، ونطاق الجبال نفسها ، وهذا 'يعدُ دليلاً على عمران قديم جداً ، وإنمسها لإلاحتظ بنسبة أوسم ، تفاوت كبير في إشفال المجال القساري . إن الكثافات التي تتجاوز ٢٠٠ نسمة في الكياومتر المربع ، هي القاعدة العسامة في قطاع واسم يمكن تسميته قطاع مجر الشهال ، الذي يضم القسم الجنوبي من الجزر البريطانية واسكندينافيا ، والجموعة الاقليمية الواقمة في القارة ضمن زاوية دنكرك – كولونيا وأمستردام ؛ والبالغة بين ١٣٠٠ و١٠٠ مليون نسمة ؛ أي تقريباً ثلث سكان اوروبا ( باستثناء منطقة الاتحاد السوفياتي الاوروبية) . إن ربع مجموع سكان القارة يعيشون فيها حياة نشيطة ، يسودها ذات الكثافة الاستثنائية / التي يشوبها عدد من الثنرات 'تعد" بمثابة فراغات طوبوغرافية ، تقوم كتل جبلية ، وتتكون مناطق ذات كثافة ثانوية ، كنطقة باريس العمرانية التي تضم ثمانيسة ملايين نسمة ، وملتقي نهري الرين والمين ، ومنطقة باد ومعظم منطقة ورتمبرغ ٬ التي تضم أحكثر من عشرة ملايين نسمة ٬ وشمال ايطاليا الذي يضم تقريبًا ٢٠ مليون نسمة . ويؤلف الجموع محور إسكان يتبه خطأ متجها نحو مجموعة رينانيا التي تضم بكاملها ١٧٠ مليون نسمة في كيان إقليمي كثير التنوع، وإنما لا يشمل سوى مليون كياومتر مربع ويحتفظ بكخثافة سكان تبلغ ٢٠٠ نسمة تقريباً في الكياومار المرسم.

وُيُعدُ هذا الوضع أمراً شاذاً في اوروبا إذ كلما ابتعدنا عن مركز الإسكان، تنخفض كثيراً حدة إشفال الجسال الأرضي . ففي غرب فرنسا ، ووسطها ،

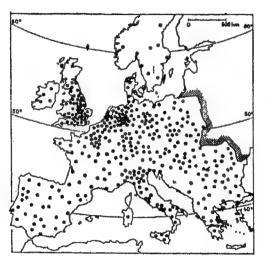

شكل رقم ٣ ـــ قوزيـــــــ السكان في اوروبا ـــــ باستثناه الاتحاد السوفياتي (كل نقطة تعادل مليون نسمة )

وجنوب غربها ، وفي شبه جزيرة اسبانيا ، وشبه جزيرة ايطاليسا وجزرها ، فلاحظ أن مئة مليون نسمة يقيمون في مليون وثلاثائة الف كيلومار مربع ، ولا يمثلون سوى كشافة وسطية تبلغ ٥٧ نسمة في الكيلومار المربع . إن أفضل المناطق من الناحيسة السكانية ، باستثناء الجبال وسلسلة الجبال ، لا تبلغ أبدا أكثر من ١٠٠ الى ١٢٠ نسمة في الكيلومار المربع ، باستثناء داخل المنساطق العمرانية . و كثافات السكان نفسها تمد أكثر ندرة في اوروبا الرينانية وأقل قوة من حيث العدد . ويقتضي إجراء مثل هنده الملاحظات عندما ننظر الى توزيع السكان في اوروبا الوسطى ، شرقي محود يمتد من هامبورغ الى البندقية . و يلاحقط هنا أيضاً بمض المراكز ذات الكثافة القوية نسبياً ، في الساكس ، وفي شهرق يوهيميا وغريها ، ولكن القوة المسامة تتجمع في الكثافات الوسطية التي شم ق يوهيميا وغريها ، ولكن القوة المسامة تتجمع في الكثافات الوسطية التي

تتراوح بين ٨٠ و ١٠٠٠ ؛ بالنسبة الى مجموعة مناطق واسعة كالحوض اليسانوني ، او السهل الالماني – البولوني. إن نقاط التجمع تتعلق بالمدن الكبيرة، او بجموعة مدن أكثر 'بعداً بعضها عن بعض ؛ بما هو الحال في شمال غربي اوروبا ، وتضم بكاملها عدداً أقل من السكان . وليس لجهورية المانيا الديوقراطية، وبولونيا ، وتشيكوسلوقاكيا ، والجر ، ورومانيا ، وبيغوسلافيا ، وبلغاريا ، واليونات سوى ١٣٠٠ مليون نسنة مقيمين في مساحة تقسل عن مليون ونصف كيلومار مربع .

ويتزايد امتداد المساحة بالنسبة الى السكان في اوروبا الشرقية ( القسم الاوروبي من الاتحداد السوقياتي ) ، ولا سيا في المساحة الشاسعة التي تضم سهول المنطقة المعتدلة بين خطي المرض ، ٦ درجة و ، ٤ درجة من خط نهري دنيستر بغ الشالي الى خط نهر ينستين ( Yenisséi ) . ويقيم بين الحسدود البولونية والرومانية ، في الغرب ، ونهر الفولف في الشرق ، أكار من ، ١٥ مليون نسمة في مساحة تزيد على ٣ ملايين ونصف كياومار مربع ، ومتوسط الكثافة العامة هي أكثر قليلا من ، ٤ نسمة في الكياومار المربع ، ونقساط استقطاب المدن يزيد "بعداً بعضها عن بعض ، فالمنطقة الصناعية المركزية في الاتحاد السوفياتي تضم ٢٥ مليون نسمة في قطر طوله ، ٢٠ كياومتر حول موسكو ، وكشافة السكان هنا تضاهي معدلات اوروبا الغربية ، ولكن مدينة ليلينغراد هي على يُسد ، ٧٠ كياومتر ، وليس فيا وراء نهر الفولفا سوى وشركوف على بعد أكثر من ، ٢٠ كياومتر ، وليس فيا وراء نهر الفولفا سوى وجنوب سيبيريا الغربية ( أقل من ، ١ ملايين ) ، ويقوم هنا وهناك فراغات شامعة تقل كمنافة السكان فيها عن العشرة .

إن تفاوت إشفال القارة الاوروبية وامتداداتها الآسيوية هي حتماً متناسبة مع بعض معطيات الجفرافيا الطبيعية. إن ازدياد قارية المناخ من الفرب الى جهة الشرق ، تجمل الزراعة أقل ضماناً وتنوعاً وخصباً ، وتجمل حياة الانسان أكثر قساوة . ويضم قسم كبير من الاقليم المني أراض خصبة ، غير كاملة التطور ، او مناطق لم تصرّف مياهها بشكل كاف بحيث تحتل المستنقعات والأتربة النفطية قسماً كبيراً منها . ويحتفظ معظم السهل الاوروبي بكيات همامة من مواد الصغور الجليدية ، وليدة مختلف المهود الجليدية في الحقبة الأخيرة من تكون الارض ، والتي تصدر عامة مجالات غير ملائمة للإسكان . إن وعورة جمال البلقان الاستثنائية ، ولا سيا وعورة الهضبات الكبيرة الكلسية ، تقسر ضمف إقامة السكان في قسم من جنوب اوروبا . وفي الواقع إن همذه الجبال مكتظة بالسكان بالنسبة الى مدى استيمابها ، إذ ان معطيات التازيخ هي التي وجهت وخففت من وطأة سكن الاوروبيين ، وهنسا بالذات فإن الفتوحات التركية الأخيرة هي التي طردت السكان من السهول .

إن تجمّع السكان في شمال غربي اوروبا هو نتيجة تمركز الثورة الصناعية في هماه المنطقة من القارة وتأثيراتها الديوغرافية في القرن التاسع عشر. وقد تم هذا التجمع على بعد درجتين من مقياس هماذا الجزء من القارة وفي داخل ذلك الجزء القاري على مقياس المنطقة الصغيرة ذات الكثافة الصناعية الكبيرة بوتراكم شديد في عدد السكان . وهاذا التمركز متصل بمبادرات الانحنو من نزاعات اقامت بها فئة صغيرة من الامم بقركز تاريخها في بقمسة اوروبية صغيرة وإنما قامت بشروعات ذات مهارة عالمية. وخلال عشرات السنين دعيم الاقتصاد والمعدل الوسطي للدخل الفردي بواسطة نقل الموارد المنتجة في القارات الاخرى. ونشأ عن ذلك إمكانية حصول تقدم سريع وتمركز سكان استثنائي الاخمال مثل هذه الكثافة . ومع ذلك ، فإن الاقتصاد الصناعي الحديث قد عزز في مساحة كانت تعدد عاجزة ، في عهد الاقتصاد الصناعي الحديث قد عزز في مسائل التكنيكية الخاصة بالإنتاج وأغى طاقتها لصيانة الجسم البشري بنفسه وسائله التكنيكية الخاصة بالإنتاج وأغى طاقتها لصيانة الجسم البشري بالى حد أن القضاء على الاستعمار لم يؤثر على الكثافات الكبيرة في البلاد الاوروبية المستعمرة ، ولا على التطور المتصاعد لمتوى حياتهم، وقد قولى اقتصاد المستعمرة ، ولا على التطور المتصاعد لمتوسط مستوى حياتهم، وقد قولى اقتصاد المستعمرة ، ولا على التطور المتصاعد لمتوسط مستوى حياتهم، وقد قولى اقتصاد المستعمرة ، ولا على التطور المتصاعد لمتوسط مستوى حياتهم، وقد قولى اقتصاد

الاستبدال ، بواسطة التصفيع ونمو نشاطات الخدمات ، التمويض بنسبة حالية عن الحسائر الناجة عن الدخولات المنقولة ، وضمنت وسائل اكتساب المنتوجات الفسية النية والمواد الأولية الضرورية لنمو اقتصاديات اوروبا الفربية وتغطية حاجات سكانها ، إن ازدياد السكان المفاجى ، الذي رافق الفترة الاولى من الثورة الصناعية ، قسد سبب تضخما ديوغرافيا في غرب اوروبا ، بالنسبة الى باقي القارة ، وغذاى هجرة قوية خلال فترة تختلف مددها حسب البلاد ، وأوجدت أرضاعا ديوغرافية مستقرة نسبيا ( معدل الزيادة البطيئة ) ، وإنما في مستوى عالى من تجمع السكان في جو من الاقتصاد الصناعي والمجتمع العمراني .

وينشأ تفاوت السكان الإقليمي في اوروبا الوسطى، في الغالب، عن معطيات الجفرافيا الطبيعية والأوضاع التاريخية التي تتناول تطورات طويسة المدى . والأمر يتملق بسكان الأرياف المرتبطين بنمو الاقتصاد الزراعي الذي خضع مدة طويلة الى أوضاع الأمن . لقد بقيت السهول التي تتألف من أطيب التربة ، مدة طويلة ، خالية من السكان حتى القرن الثامن عشر، من جراء الفتوحات الآسيوية، وآخرها الغزو التركي، وجو الإرهاب الذي كان يعيش فيه السكان الخاضعون لنير الغزاة . وقد نشأ عن ذلك حتى عهدنا الحاضر، ورغم أهمية وسيلة استمار السهول في القرنين الناسع عشر والمشرين، ورغم قوة إنجاب السكان الريفيين، نوع من عدم التوازن بين الجبال الطبيعية والفقيرة ، التي ظلت مكتظة بالسكان الريفيين، وبين السهول الخسبة التي تم استيطانها بصورة متأخرة ، والتي تبسدو قلية السكان .

ولكنه يتمدر الآن إبداء الرأي بشأن إسكان اوروبا الوسطى لمجرد اعتبار الاقتصاد الزراعي ، إن الصناعة لم تدرك ، قبل الحرب المسالمة الثانية ، سوى بمض المناطق ، منها سيليزيا في شمال برهيميا ، وبمض مراكز المناجم وضواحي العواصم ، ومنسسة خمسة عشر عاماً ، بدل جهد كبير التصنيع في جميع البلاد الممنية ، وألمانيا الشرقية نفسها ، التي ظلت بعيدة عن حركات التصنيع الكبرى

في المانيا القديمة ( باستثناء الساكس ، وتورنج ، وكثافة سكان برلين ) ، أنشأت مناجم جديدة ( لاستثار الفحم الحجري بكيات وافرة ) وأحدثت قواعه صناعية جديدة لإيجاد نوع من التوازت مع الإنتاج الصناعي الواسع في المانيا الغربية ( الجهورية الاتحادية ) . ونشأ عن ذلك ، في جميع هذه البلاد ، تحركات هامة في السكان ، اختلطوا مع هؤلاء الذين فرضتهم القرارات المتملقة بتبادل المواطنين . ونجم عن ذلك أيضاً توزيع جديد السكان ليس بينهم تفاوت كبير في الشبه ، كالذي حصل في الفترة السابقة لدى توطين السكان في اوروبا الغربية . ويتجه التفاوت الاقليمي في يومنا هذا نحو المزيد من الإعراب عن عدم المساواة في توزيع الصناعة . والتاريخ الحديث بحا آثار القرون الماضية وخفف من أهمية التناقضات الناشئة عن الطبيعة .

إن توزيع السكان في الاتحاد السوفياتي ، يتفق أيضاً في خطوطه الكبيرة ، مع ترتيب الوحدات الطبيعية . وهو إقليمي ، بعنى أن الإسكان قسد حدث بكامله تقريباً بين خطي المرشّ ه لا درجة وه درجة ، ويخضع بالتالي الى ضغط التأثير القاري ، فيا وراء جبال الاورال ، حيث يتواجد السكان بشكل شبه دائم في بقمة ضيقة من الاقليم تداني الحد الجنوبي السهول والهضبات ، في منعدر جبال آسيا العليا ، وحيث تاراوح كثافة السكان بين عشرة وعشرين منبعد أحيانا الى عشرة او أقل من خسة . ولكننا نجد أيضاً في الخطط العسام لتوزيع السكان آثار تاريخ بهند الى أكثر من قرنين والذي يؤلف تاريخ التوسع الروسي في اقليم الامبراطورية القدية .

وأخيراً ، فان إنشاء قواعد صناعية جديدة خلال الخسين سنة الأخيرة ، قد أدخل عدة تمديلات على التوزيع السام الذي كان مرتبطاً في الأصل بالاقتصاد الزراعي وحده . وبالإضافة الى ازدياد السكان في منطقـــة روسيا الوسطى وأوكرانيا الشرقية التي كانت أقل كثافـة ، في المجال الزراعي ، من اوكرانيا الغربية ، فقد ترك التصليع على خريطة الكثافات او على خريطة التوزيع غير



الصافي ، عدة نقاط : في الاورال ، وجنوب سيبيريا ، وخاصة في حوض مدينة كوزنيتسك ، ومن ثم في جوار بحيرة بايكال . وبقي المنخفض الطوراني الكبير مجرد صحراء ، ولكن السهول الرسوبية الفربية في آسيا العليا قد تمتمت بازدياد السكان بشكل كثيف ، بفضل تقدم وسائل الري .

ولا يمكن ، في المستوى القاري ، عدم اعتبار جبال الاورال بثابة مقدمة لكثافة السكان . ففي اوروبا الفربية نجد في اقليم الاتحاد السوفياتي أكثر من ١٥٠ مليون نسمة مع كثافات تفوق في أي مكان نسبة ٢٠ نسمة في الكياومار المربع في البقاع الضيقة القائمة في المرتفعات المتوسطة ، والتي تتضمن خاصة في الجنوب – أي اوكرانيا – أنواعاً من الإسكان شبيهية بسهول اوروبا الوسطى (أكثر من ٥٠ نسمة في الكياومار المربع) . ونجد في الشرق مساحات شاسمة تابعة لسيبريا وآسيا الوسطى (منخفض طورانيا) مع قليل من السكان يبلغ بموعهم ٢٠ مليوت نسمة موزعة فشاتهم على مسافات تمتد الى آلاف الكيلومارات .

إن الكتلة القسائمة في أقصى الشرق تعد متحولة في خط الطول بالنسبة الى غشات سكان اوروبا ، وهذا ببدو للوهلة الاولى ، غير مستغرب ، بسبب تحول المجالات المناخية لواجهات القارات الشرقية. غير أنها مركزة مع ذلك في مركز عيل الى الجنوب أكثر من سكان شمال أميركا ، وبينا يعيش هؤلاء بشكل خاص بين خطي المرض ه ع درجة و ٣٥ درجة ، فان سكان اليابان والسين مزدحون خاصة بين خطي المرض ه ع درجة و ٣٥ درجة ( باستثناء سكان جنوب الصين خاصة بين خطي المرض و ٤ درجة و ٣٠ درجة ) ، والفالبية الكبرى من سكان النين يمكن "نسبهم الى منطقة الإسكان الحارة ) ، والفالبية الكبرى من سكان او على الأكثر تلك التي يمكن ر"يها ، إن خريطة السكان تمكس بأمانة خريطة التضاريس والمرتفعات . و"تعسد كمافات السكان ممتدلة في حوض منشوريا حيث تقوم نشاطات الزراعية ، إذ تتراوح بين حيث تقوم نشاطات الزراعية ، إذ تتراوح بين

مئة ومثتي نسمة في الكياومتر المربع على طول محور مدينتي خربين وشينيان ، وبين ٠٠٠ و ٥٠٠ في باقي الحوض . و تتجاوز هذه الكثافات مئتي نسمة في السهول الكبيرة الواقعمة شمال الصين وفي منطقة سو تشوان ، و ٢٠٠ نسمة في جنوب السهل الذي يرويه نهر يانغ تسه كيانغ . و تبلغ الكئيافة الوسطى في معظم المناطق ذات الزراعة الواسعة ، نسبة ٥٠٠ نسمة في الكياومتر المربع . وتنهار هذه النسبة قور خروجنا من المجال الزراعي ، إذ تهبط بعمد عدة كياومترات من كثافة تزيد عن ٢٠٠ او ٢٠٠ نسمة الى كثافة أقل من ١٠ نسمات . وقسم جذبت بعض استثارات المنساجم عدداً من السكان خارج المنطقة الزراعية ، غير أن انتقالات السكان التي أحدثتها ، لم تعدل التوزيع العام . وبذلك تبقى الصين بلد المتناقضات بين السهول و الأحواض الداخلية المكتظة بالسكان ، وبين المبال الصحر اوية .

والجمال في الميان خالية من السكان ، إذ ان الاقتصاد الصناعي قسد أنمى إمكانية الحياة البشرية في السهول التي كان تركر فيها ، حق عهد قريب ، جميع سكان اليابان عندما كان موردها منحصراً بالزراعة فحسب، وقد أقيمت الصناعة عنسد مناجم الفحم في جنوب البسابان وحول المدن الكبرى ، وعلى امتداد السواحل ، وفي الأحواض الداخلية . وتبدأ أقوى المناطق كثافة على الساحل الشرقي من حوض طوكيو سبير كوهاما ، ويتسد دون انقطاع الى ناعويا ، واوزاكا ، وكو به ، وعلى طول الساحل الشمالي البحر المتوسط البساباني حق هبروشها ، وفي جزيرة كيو سسو حق ناغازاكي . وفي هده المناطق تتجاوز الكثافة الألف نسمة في الكياوماتر المربع . ويبدو هذا الساحل الضيق بمثابة الكثافة الألف نسمة في الكياوماتر المربع . ويبدو هذا الساحل الضيق بمثابة شدة ارتفاع جبالها ، وقوة انحدارها ، وقساوة المنساخ ، وعدم صلاحها للحياة شدة ارتفاع جبالها ، وقوة انحدارها ، وقساوة المنساخ ، وعدم صلاحها للحياة الزراعية . ويدل ذلك على أنه يتجمع في المساحة البساقية والبالفة ، مم الف كياوماتر مربع قرابة ، لم مليون نسمة ، وهذا يؤلف كثافة وسطية بمدل ألف نسمة . إن الشرق الأقصى يمطي بضعة أمثلة عن هسذه الكثافات التي يصعبه نسمة . إن الشرق الأقصى يمطي بضعة أمثلة عن هسذه الكثافات التي يصعبه نسمة . إن الشرق الأقصى يمطي بضعة أمثلة عن هسذه الكثافات التي يصعبه نسمة . إن الشرق الأقصى يمطي بضعة أمثلة عن هسذه الكثافات التي يصعبه نسمة . إن الشرق الأقصى يمطي بضعة أمثلة عن هسذه الكثافات التي يصعبه نسبة . إن الشرق الأقصى يمطي بضعة أمثلة عن هسذه الكثافات التي يصعبه نسبة .

وتلتهي المنطقة المعتدلة في جنوب النصف الشالي من الكرة الأرضية ، بخط متقطع في البحر الأبيض المتوسط مؤلف من حوض هذا البحر ومنطقة الشرق الأوسط من جهة ، ومن جنوب الصين وفاوريدا في الولايات المتحسدة ، من جهة اخرى .

ويبلغ عدد السكان في منطقة البحر المتوسط - بمعناها الضيق - أي من حدود الهيط الأطلسي حق تخوم الهند ، ٢٣٠ مليون نسمة ، منهم ، ٩ مليونا في شبه الجزر الاوروبية الواقعة في البحر الأبيض المتوسط ( باستثناء السكات السيدين عن هذا البحر كسكان شمال ايطاليا ) ، و ، ٦ مليون نسمة في شمسال افريقيا ( بما فيهسا مصر ) ، و ، ٨ مليون نسمة في الشرقين الأدنى والأوسط الآسيويين حق حدود الهند والباكستان . ولا نجد في أي مكان آخر أن مثل هذه التضاريس قد قسمت الجال التي يمكن أن تستعملها الحضارات الزراعية . لذلك تنالف خريطة توزيع السكان في هذه المنطقة من نقاط عديسدة ، ومن خطوط ضيقية تمثل سهولاً صغيرة ، وأحواضاً ساحاية أو داخلية ، وسهولاً ، رسوبية أو هضبات تشرف على الأحواض الداخلية القاحلة (ايران) . ولا نجد في أي مكان آخر ضآلة في كثافة السكان بالنسبة الى كل دولة : ١٢ في ايران ، ولا نجد أو المراق ، ٣٠ في المغرب ، أقل من ه في الجزائر بسبب امتسداد الاقليم الرطني الى قسم من الصحراء . ولم يبق هما أي معنى لفكرة كثافة السكان من

جراء تجزئة السكان وعدم استمرارهم على وتيرة واحدة . ومع ذلك ، فإن أله نقطاً أكبر من غيرها تلفت النظر في هذه المناطق ، كساحه للفنوب الأطلسي ( بسبب وفرة المدن الكبيرة كالدار البيضاء والرباط ، لا يسبب كثافة السكان في الأرياف ) وساحل الجزائر ، وشمال تونس، وسهول تركيا الغربية ، والساحل المبناني والسوري ، وخاصة مصر مع سكانها الذين يبلغون ٣٠ مليون تسمسة متمر كزين في وادي النيل . إن منطقة ازربيجان الايرانية ، والطرف الغربي من الحوص الداخلي الكبير للهضبة الايرانية ، والمراق ، جميها تؤلف بلاداً سكنها الانسان الى جانب المناطق المحرقة والقاحلة . وفي اوروبا نلاحظ ان المنساطق الوحيدة ذات الكثافة السكانية القوية هي ساحل اسبانيا الشرقي ( مقاطمة بلسيا و كتالونيا ) وابطاليا ( منطقة ريفييرا وتوسكانا ، ومنطقسة روما ، ولمبانيا ، ومنطقسة روما ،

ويسكن هذه المناطق من أولها الى آخرها — مع تفيرات كثيرة — جماعات من الفلاحين ، فقراء في الغالب ، يتصارعون مع تقلبات المناخ وأوضاع المياه ، والمنحدرات الملتوية. ونلاحظ نموذجاً أصيلاً من البشرية الى جانب تجمعات العالم الصناعي في الغرب ، وأقدم بلد زراعي في الشرق ، ضمن اطار عدة حضارات كان لها تأثير كبير ، مدى التاريخ ، كالحضارات اليونانية — الرومانية ، والحضارة الإسلامية .

وهكذا نرى ان مجموعة السكان التي تفمر الأرض في المرتفعسات المعتدلة 
تتألف من عناصر متباينة جداً . إن كيفية إشفال الأرض تعدّ أول مظهر من 
مظاهر التباين؛ وهي متصلة مباشرة بأنواع النشاط التي يمارسها السكان المعنيون 
وبموارد دخلهم . ويلاحظ أن جميع أنواع البشر ومختلف وجوه الاقتصاد ممثلة 
في هذه المناطق ، إذ نرى المزارعين والصناعين وسكان المدن، وسكان الريف 
لتقليدي والقديم في حوض البحر الأبيض المتوسط ، بالإضافة الى أنواع مختلفة 
من الاقتصاد الاشتراكي في مراحل مختلف من النمو الاقتصادي ، والاقتصاد

الصناعي للبلاد التي تمثل تمثيلا واسعاً الرأسمالية في السمالم الحاضر (كالولايات المتحدة وشمال غربي اوروبا). ويتجلى تباين الكثافات البشرية وأوضاع الحياة الانسانية حسب التكتلات الجفرافية والديموغرافية . ومها يكن الأمر ، فإن هذه المجموعة 'تمَد بلادا ذات امتياز بالنسبة الى تلك المنطقمة الحكبيرة من الاسكان ، ألا وهي المنطقة الحارة الاستوائية .

إن مجموع همذه المناطق تتأثر بالأمطار الموسمية وتميش من اقتصاد زراعي مسجم تهاماً مع استعبال الإمكانات التي تسمح بها همذه الأمطار . وينشأ عن ذلك تجمع السكان في السهول حيث يمكن توزيع الميساه او تجميعها . وتختلط خريطة السكان ، أكثر من شمال الصين ، بخريطة الارتفاعات : و يعمد توزيع السبكان في شبه جزيرة الهند الصينية مثالاً بارزاً في همذا الشأن . ولا تشذ الهند والباكستان عن ذلك . وبالمقابل قان مجموعة الجزر تتميز باستقلال أوفر من حيث الإسكان بالنسبة الى التضاريس الطبيعية . إن الزراعة والسكان في جزر الفيليبين يصعدون نحو المنحدرات التي محيث بشكل مدرجات قابلة الري ، و تحسسة بصعدون نحو المنحدرات التي محيث بشكل مدرجات قابلة الري ، و تحسسة جزيرة جاره ماهولة بكاملها باستثناء الجبال البركانية ، وجزيرة سوماترا ضئيلة

السكان ، في حين أن منطقة كالمانتان ( في جزيرة بورنيو ) "تعدُّ شبه فارغية . وفي شبه جزيرة ماليزيا تمكسّن الاستمار من تحسين المنساطق المتضمنة معدى القصدير ، والمناطق المزروعة يشجر المطاط ، بمــا أوجد خلال القرن الأخبر ، تمركزاً للسكان في الساحل الفربي ٬ في حين أن داخل الىلاد والساحل الثم قي ٬ خالبان من السكان . وقسد كان لختلف الظروف التاريخية آثار عدَّلت الصورة المبسطة لخريطة السكان المنقولة عن خريطة المرتفعات ، وفي مقدمتها : احتلال الفلاحين الذبن يتقنون فن الحرب ، للمنحدرات والجبال ، وتدخيُّل المستعمرين. أغلمية السكان . إن المليار من البشر المقيمين في جنوب آسيا وجنوب شرقيها ، مؤلفون من فلاحين يسكنون السهول التي يمكن غمرها بالمياء ويعيشون بالدرجة الاولى من زراعة الأرز . ومها كانت هـــنه السبول واسعة ، وخاصة في شمال الهند ، فإنها لا تشغل سوى قسم ضئيل من مجموع مساحة هذا الجزء من العالم . ولذلك نشاهد فيه تجمعات بشرية استثنائية في مناطق خالية من الصناعة: ٥٠٠ نسمة في الكياومةر المربع في معظم سهل نهر الغانج ، وأكثر من ٢٠٠ نسمة في معظم منطقـــة البنغال ، وفي ساحل مالابار ، وفي سهول الفييتنام الشمالية ، وسهول لوزون ( الفىلىبىين ) وجاكارتا ، وسوربايا في جزيرة جاوه . . .

ويوجد في اميركا الاستوائية ٢٤٠ مليون نسمة ، ولكن التجمعات فيها نادرة ولا تبلغ قط نسبة كثافة التجمعات الآسيوية . ونلاحظ أكثف السكات في جزر الآنتيل حيث تتجاوز الكثافة ١٠٠ نسمة في الكياومار المربع ، وفي شرق كوبا ، وفي بورتوريكو ، وفي جزر الآنتيل الصفيرة ، وفي محيط اميركا الجنوبية حيث تشكل خطأ متقطعاً . وأكثر المناطق كثافة بالسكان هي هضبات الانديز ، وهضبات كولومبيا حق البيرو ، وشمال شرقي البرازيل ، ومنطقسة البرازيل الوسطى . ويبلغ سكان هذه البقاع ٣٠ مليون نسمة في الأولى ، و٢٠ مليونا في الثانية ، و٢٥ مليونا في الثالثة ، أي في مجموعهم أكثر من نصف سكان مليونا في الثانية ، و٢٥ مليونا في الثالثة ، أي في مجموعهم أكثر من نصف سكان

المنطقة الاستوائية في اميركا الجنوبية، علمناً بأنهم يشغلون أقل من محشمر مساحة هذه القارة .

إن الأسباب الداخلية تشترك مع الأسباب التاريخية لتفسير توزيع سكان الهيركا الاستوائية . ومرد تمركز السكان في اميركا الوسطى وفي الآنتيسل. الى نقل السكان في عهد الرق في سبيل زراعة قصب السكر . إن شدة الإنجاب لدى السكان الريفيين من أصل افريقي ، ولدى سكان الهنود في البرازع الأميركية ، قد رفع عدد السكان الى نسبة عالية بالنسبة الى هذه البقصة من الأرض ، والى المكافاتها المذائية ، واستقر السكان الهنود يسهولة في اميركا الجنوبيسة فوق مضبات الأنديز ، ذات المواصلات الوعرة ، والتي تمتاز بالمقابل بمناخ صحي أكثر من المناطق الغربية في القارة . فهؤلاء يؤلفون معظم سكان منطقة الأنديز وشبه عيرة ماراكليو ( فنزويلا ) وفي حدود بيرو والشيلي . وعلى النقيض من ذلك ، عيرة ماراكليو ( فنزويلا ) وفي حدود بيرو والشيلي . وعلى النقيض من ذلك ، الوسطى . ففي المنطقة الأولى والبرازيل والبرازيل والبرازيل والبرازيل والبرازيل والبرازيل والبرازيل والبرازيل من هذا الجزء من القارة في سبيل الزراعة ولا سيا زراعة قصب السكر . وفي وسط البرازيل ، ينتمي السكار . الى أصل أوروبي ، غالبيتهم من دول البحر وسط المتوسط المتوسط

ونشاهد داخل القارة عدداً ضئيلاً من السكان الهنود، متمركزين في مناطق الأدغال ، ولا يمثلون سوى نسبة ضئيلة إزاء المحتلين الأوائل الذين تفلغلوا داخل القارة تحت دوافع مختلفة ، وإنما لا يؤلفون بذاتهم سوى عدد ضئيل وكتافات ضعيفة تتراوح بين ١ و ١٠ في الكياومتر المربع في رقعسة ضيقة وقريبة من سواحل الأطلسي ، ولا تزيد عن الواحد في داخل البلاد ، ويكن القول إن أكثر من نصف مساحة القسارة مؤلفة من صحراء ، بما في ذلك جميع هضبات البرازيل الداخلية، ومنطقة آمازونيا، باستثناء شواطىء النهر وروافده المتعددة حيث يعيش بضعة آلاف من السكان في حالة بؤس شديد .

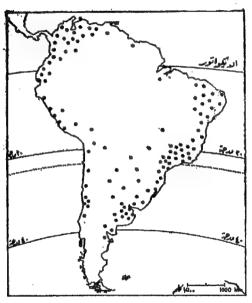

شكل رقم ؛ -- توزيع السكان في أميركا الجنوبية (كل نقطة تعادل مليون فسمة)

و تمده افريقيا الاستوائية أيضاً ٢٠٠ مليون نسمة تقريباً يشفاون مساحة تبلغ ٢٠٠ مليون كياومتر مربع . وهؤلاء السكان ينتشرون في بعض بقساح المناطق الشاغرة: كالصحراء الجنوبية في اقلم دول موريتانيا ، ونيجر، وتشاد، والسودان ، ووسط حوص الكونفو، وجنوب أنفولا ، وجنوب غربي افريقيا، والكثافة الاقليمية هي دائماً ضعيفة جداً . ويتألف السكان من جماعات من الفلاحين يعيشون من زراعة واسعة في فترات متقطعة طويلة المدى . إن تجمعات السكان تهتم وحدها بالمناطق الساطية حيث توسع اقتصاد الزراعمة وحيث

تجذب المدن السكان الذين يعيشون في الأرياف بصهيعة متزايدة ؟ وفي مقسده أهده المناطق: ساحل خليج غينيا ؟ ومن ساحل الماج حق الكرون التي تلاصقها سهول نيجيريا ويعيش فيها ، ٧ مليون نسمة ، ٢٠ منهم فقط يعيشون في نيجيريا وعدها . وفيا عدا هسنه المناطق ، فان أنحاء افريقيسا الاستوائية الكثيفة بالسكان ، هي هضبات الشرق وفي مقدمتها الحبشة وسكانها ٢١ مليون نسمة ، والهضبات الهيطة ببحيرة فكتوريا ، وأقالي رواندا وبوروندي ، وكيليسا ، وظنفانيقا ، وأوغاندا ، ويبلغ عدد سكانها ٣٠ مليون نسبة ، وأخيراً الأقاليم الراقعية في حدود الكونفو وروديسيا الشهالية (أي دولتي زامبيا ومالاري الحديثتين ) ، ويتراوح عدد سكانها بين ٦ و ٧ ملايين نسمة . ويقيم نصف سكان افريقيا الاستوائية بشكل متقطع ومنتشر في الغابات الصغيرة والأدغال .

س ان الاستعار الاوروبي يسود المناطق المعتدلة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية . . . إن ضيق مكاحة الأراضي المتدلة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية لم يكن ليسمح بالإسكان الكثيف . وباستثناء افريقيا فإن السكان الأصلين كانوا قليلي العدد : كسكان أرض النسار في جنوب اميركا الجنوبية وسكان اوستراليا . إن مصدر السكان الحالين ناشىء في الفالب عن الهجرات الاوروبية في القرن التاسع عشر. ويبلغ مجموع سكان الأراضي المعتدلة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية ؟ ٢٠ مليون نسمة . وقد بقيت مساحات قارية واسعة مقفرة من السكان ؟ من جراء صعوبة الاستثار وندرة السكان اللشيطين والقادرين على العمل . وقد ابتدأت اوستراليا حديثاً باستثار مناطقها الاستوائية ؟ لأن سكانها الذين يبلغون ١٠ ملايين نسمة يكادون يكفون لبث النشاط في المناطق المعتدلة في الجنوب الغربي والجنوب الشرقي من البلاد . وثمة النشاط في المناطق المعدلة في الارجنتين . وفي جنوب افريقيا ؟ استشمر الاوروبيون طاقة العمل لدى السكان الافريقيين . إن البلاد مستثمرة بشكل الاوروبيون طاقة العمل لدى السكان الافريقيين . إن البلاد مستثمرة بشكل منطقة في المالم .

إن تجمعات السكان ليست حتماً هامة جدداً: فثمة ١٥ مليوناً حول ديو دو لا بلاتا في اميركا الجنوبية ، و ٨ ملايين في جنوب شرق اوستراليسا ، و ١٥ مليونا في مناطق المناجم والمدن في جنوب افريقيا ، وفي منطقة رأس الرجساء السالخ . فالبلاد الممتدلة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية هي التي يكتظ فيها السكان في المدن باستثناء المناطق ذات الاقتصاد الصفاعي ، ويتم في المدن الكبيرة استثار الأرياف شبه الخالية إذ أنها تضم كثافات لا تتناسب مع مجموعة السكان . ونشاهد هنا إحدى نتسائج استقرار المستعمرين الحريصين على استثار المناطق التي يقصدونها الى أقصى حد بمكن دون الحرمان من حياة المدن التي تمثل أصدق وجه الحداة الحديثة .

إن سكان المالم الموزعين بشكل غير متساوي عسا زالوا مختلفي الأوضاع رغم جميع وسائل تعميم طرق الحياة والعقليات المستمسدة من توسيع أساليب التكنيك الصناعي في مجالات العمل والنقل و والمواصلات . و يُومَدُ اختسلاف السك لات على جانب من الأهمية و إن كان البعض قد رفض أن يضفي عليه معنى ذا صفة خاصة . ويقوم الفارق الرئيسي اليوم على مستويات الحيساة وأشكال الميشة اليومية و ولا يتصل بشكل خاص المالاوضاع الجنرافية ، إذ لكل بلا متناقضاته الاجتاعية والاقتصادية. وحتى في البلاد الاشتراكية حيث يقضي نظام الدولة على التفريق بين الطبقات ، فإن المدن والأرياف لا تتمتع فيها بنفس نوعية الحياة والمعيشة. ولكن المتناقضات الحقيقية ليست قائمة في داخل البلد فحسب، الحياة والمعيشة. ولكن المتناقضات الحقيقية ليست قائمة في داخل البلد فحسب، بل هي موجودة أيضا بين بلدان ذات غو غير متعادل . وبما يلفت النظر بشكل غريب أن الفوارق الاجتاعية والاقتصادية هي أكثر اتساعاً بين الطبقات الحاكمة وأغلبية السكان ، في البلاد ذات الفقر الشديد، حيث تعيش جماهير الشعب على وأغلبية السكان ، في البلاد ذات الفقر الشديد، حيث تعيش جماهير الشعب على سافة الجاعة .

# ٢ السكان والنمو غير المتساوي

كان بمكنا ان تتضمن دراسة سكان العالم، قبل ٥٠ عاماً، فصلين أساسين: والعناصر والأديان ، و و أنواع الحياة ، ولا يوجه أي تغيير في توزيع البشر بين الفئات المنصرية الكبرى ... وإذا كان الانتاء الى مجموعة روحية يحدث تأثيراً أخفت من الماضي على مجموعة النشاطات والحيهاة اليومية لمطلم البشر ، فلا يمكن تقليه أهمية العامل الديني في أصالة العالم الحندي المحتفظ بها، وفي وحدة الاسلام، وفي مواقف أكثر دقة خاصة ببعض الجاعات القومية وكذلك فان الحضارات المادية الممثلة بفكرة نوعية الحياة تستمر في الإعراب عن حياة سكان مجموعات اقليمية واسعة لم تتأثر إلا قليه لا بالانتشار العالمي للملام دراسة السلالات ، والأديان ، وأنواع المميشة ، من إيجاد قوارق ظاهرة تميز بين النساس وتضع حاجزاً بينهم ، إن الانقسام الى بلاد ذات اقتصاد رأسمالي وبلاد ذات اقتصاد اشتراكي ، قد اكتسب بعد الحرب العالمية الثانية ، أهمية لم تلبث أن اتخذت في بعض الأحيان طابعاً مفجعاً بسبب القوى التي تتمكن والكتلتان ،

من استعالمها في حالة نشوب الحرب . ولكن تقلبات النطور الداخلي لدي هاتين الفنتين الكبيرتين تجمل من قضايا توسع الاسلوبين في العسالم ، قضايا معقدة للجفرافيا السياسية ، أو السياسة وحدهًا فحسب . وإذا جزأنا العسالم ( تجزئة ساسة ) بين أقطار تقبل مبادى، الاقتصاد الحر، وبين جهوريات شمية تستمد نظمها الاقتصادية والاجتماعية مباشرة من النموذج السوفياتي ، وبين بلاد حيادية ترفض ان تؤيد احدى الجبهتين ، فان التمييز الحقيقي في العالم الحاضر ، بالاستناد الى عناصر موضوعية ، إتحسا يقوم على بلاد ذات اقتصاد صناعي ومجتمعات محميت متقدمة ، وبين البلاد النامية. ولن نتمرض هذا الى تمريف نظرية التطور والنمو ونمدُّهما مجرد أحداث جديرة بالملاحظة . والأمر الهام في هـــذه الدراسة هو إظهار توزيع الجاعات البشرية بين فئات نامية وفئات متقدمة ، والإشارة ، بالاستناد الى بعض المعطيات الرقسة ، إلى الأوضاع المتعلقة بمستوى الحسساة : وطرق المعيشة؛ وانتشار التعلم؛ وأحوال الحياة الانسانية في كل منها. وليست اليوم الناحية الجديرة بالاهتمام أن يكون الانسان أبيض او أصفر او زنجياً ، او او ان یکون مسلماً او مسیحماً ، او ان یکون واقعماً تحت تأثیر قطاع رأس المال ، او الحياد ، او الاشتراكية ، وإنما ان يكون ناقص التغذية بشكل مزمن او مفرطاً في الأكل مهدُّداً بأمراض السعة والرفاهية ، او ان يكون منتساً الي فشـــات الأميين و'عرضة" لشعوذة السحَرَة وأذاهم، او لتحريضات الراديو و الترانوستور ، ، أو فريسة سكان كيمُناون القضايا الثقافسة مجرد الخمار بين القيُّم الفكرية النقية وجاذبية التكنيك والعلم المبدع ؛ أو ضحبة طبيعة قاهرة وساحقة ؛ أو أضطرار إلى النضال في سبيل القضاء على الإنسانية بواسطة الآلات والالكاترون.

إن د شواطى، > التجمعات البشرية الكبرى تتغير طبيعتها وتغير أحيساناً مكانها . ويترتب على جفرافية السكان أن تأخذ بعين الاعتبار هذه التغيرات الحديثة والسريعة .

#### ٩ -- نظرة عامة على توزيع الفئات العنصرية

إن فكرة السلالة ، ولاسيا السلالة النقية ، تعد عريبة بالنسبة الى الحقيقة الجفرافية ، حيث السكان الذين يبدو أنهم اليوم أكثر انعزالاً من غيرهم ، قسد اختلطوا في فترة من الفترات بهجرات مزجتهم بفئات إنسانية أخرى. وينتمي أفراد سكان العالم بأسره الى فئة الخلاسين المولودين من أبوين ينتميسان الى سلالتين مختلفتين. ومع ذلك ، فئمة فئات كبرى مؤلفة كيانها الداخلي من عدة زيات ، تتصف بخصائص رئيسية تميز بعضها عن بعض . إن لون البَسَرة ، واختلاف الحيكل العام ، وعدة خصائص تتعلق بالحيسة أو الجسم ، تميز بين واختلاف الحيكل العام ، وعدة خصائص تتعلق بالحيسة أو الجسم ، تميز بين البيض ، وفي عدادهم الأوروبيين ، والهنود ، والايرانيين ، والساميين والحاميين والحاميين والحاميين والحامين والحامين والحامين ، والزوج الحيط الهندي ، والزوج في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط ، وزوج الحيط الهندي ، والزوج المتقروا في أراضيهم بأعداد كثيفة ، بينا انتشر القسم الآخر، شاؤوا أم أبوا ، في مختلف أنحاء العالم .

إن الشكل رقم ه يبين توزيع غتلف هذه الفئات في العالم. والعنصر الأبيض هو أكثر انتشاراً في أنواعه الأوروبية . إن هذا الامتداد هو نتيجية الهجرة والاستمار الذي ابتدأ في القرن السادس عشر باتجاه اميركا ، ثم ازداد وانتشر في القرن التاسع عشر . ويبلغ عدد البيض من أصل اوروبي ( المنحدرين أنفسهم من الفئة الهندية الأوروبية ) قرابة مليار نسمة في العالم أجمع ، ثلثاهم مقيمون في اوروبا الفريية ( ١٨٠ مليون ) والاتحاد السوقياتي ( ١٨٠ مليون ) واوروبا الوسطى ( ١٨٠ مليون ) والاتحاد مع سكان سيبيريا البيض . ويميش ١٩٠ مليون نسمة في اميركا الانكار سكسونية ، في نطاق مغلق إزاء ممثلي الفئات المنصرية الاخرى، و ١٠٠ مليون في اميركا اللاتيلية ، يميشون باتصال وثيق مع السكان غير البيض والكثير من الميلا المنحدين من سلالتين (من البيض والمختير ما الميطى

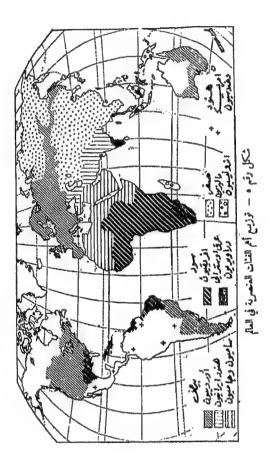

**~**a

ومنطقة جبال الأندين ، ومن البيض والزنوج خاصة في جزر الآنتيل ، وشمال البرازيل ...) . ويقيم ، وملايين من البيض في اوسازاليا ، و ، و ملايين في جنوب افريقيا ، بشكل منعزل ، إما وسط جاعات من الزنوج ، او في قارة اضمحل سكانها الأصليون . وثمة مثات من الالوف يميشون مع السكان الحليين في مجموعة جزر الحيط الهادى ، غير أنه من الصعب بيان عدد المهاجرين من اليهود الاوروبيين المنتشرين في المسالم أجمع ، والذين يؤلفون في كل بلد ، وفي كل مدينة كبيرة ، مجتمعاً صغيراً متاسكاً . ويتميز طابع هسنده الغثة بوجودها أكثر من أهيتها العددية .

والتسم الثاني من فئة البيض أكثر تمركزاً من الناسية الجغرافية ، وهو مؤلف من الساميين والحاميين ويمثلهم العرب والمصريون واليهود وسكان الحبشة ، ويبلغ عددهم ٨٠ مليوناً في افريقيا ، و ٢٠ مليوناً في الشرقين الأدنى والأوسط، فضلاً عن عشرة ملايين يهودي منديجين مع باقي سكان العالم .

والقدم الثالث الذي يمسد أم عدداً ، مؤلف من الهنود الإيرانيين ، وهم متمر كزون بشكل أكثر استقراراً منذ آلاف السنين . وقسد جرى اختلاط المنصرين بشكل مستمر في الهند . وإذا كان الإيرانيون والطادجيك والسيخ عالمون هذه الفات فان معظم الهنود البيض – وفي الواقع ذوو الشرة السمراء – هم من الخيلاسيين. ونظراً لتعذر وجود مميزات عنصرية ، فان تحديدهم يتم تقريبا بالاستناد الى اللغة التي يتكلمونها . ويبلغ عدد الذين يتكلمون اللغات الهندية – الآرية ٥٠٠ مليون نسمة . ومن تاحيث اخرى ، يبلغ عدد الإيرانيين ، وسكان باكستان الفريية ، والطادجيك ، والأناضوليين ، والأرمن ، والقفقاسيين ، وممان مليون نسمة تقريباً .

ويبلغ مجموع هــذا القسم – الختلف كثيراً عن فئة البيض – ١٤٠٠ مليون نسمة نقريباً ، أي أقل من نصف البشرية. وفيا عدا أميركا اللاتينية ، فان وجود البيض يمتبر أمراً استثنائياً بين خط الاستواء والمناطق الحســارة المدارية ، إلا عندما تحوّل التضاريس حالات المناخ الناجمة عن الارتفاع . ومبع ذلك فان الفئة الهندية تعيش في الظروف الطبيعية الخاصة بالبلاد الحارة .

والفئة العنصرية الثانية ، الكبيرة من حيث المدد ، هي فئة الصفر او المغول ، الختلطة بالتزاوج غرباً في المنخفض الطوراني وفي تركيا (كبرغيز ، واوزبك ، وقازاق ، الخ . . . ) وفي جنوب شرقي آسيا بمخالطة سلالات سكان الجنوب (الممثلين اليوم بقبائل الخير وبعض سكان ماليزيا والذين يمد ون من أصل أقدم من الهنود والصينيين ) . ومن المحتمل ان تبلغ هدنه الفئة حالياً أكثر من مليار نسمة اذا أضفنا اليها الفئة المبهمة عنصرياً والمؤلفة من الأندو نيسيين المنحدرين من عدة اختلاطات في الزواج بين البيض والصفر وسكان جنوب شرق آسيا . ومستقرة جنرافياً . إن جماعات العنصر الأصفر الذين هاجروا من آسيا الشرقية ، لا يمثلون سوى أعداد ضئيلة : بضع عشرات الآلاف في الولايات المتحدة والبرازيل ، مؤلفة في الغالب من اليابانيين .

ويبسدو أن الزنوج موجودون في كل مكان ، وهم ينتمون في الحقيقة الم ذريتين جفرافيتين منفصلتين ، إحداهما مركنزة في الساحل الشالي الشرقي المحيط الهندي ، والثانية مركنزة في افريقيا ، في جنوب الصحراء الكبرى ، وتنطوي على عسدة طبقات عنصرية : طبقة الفيدا ، المؤلفة من زنوج قصار ، منتشرين في الفايات وأدغال جنوب الهند ومجموعة جنوب شرقبي آسيا ، وطبقة الدرافيديين ، الذين هم أوفر عدداً والذين يحتلون وسط ( ديكان ) وجنوبها ، وببلغ عددهم مئة مليون نسمة ، بالاضافة الى عدد كبير من الخيلاسيين .

لقد تمرُّض الزنوج الافريقيون منذ القرن السادس عشر الى الخطف والفزو لتنمية ممسكرات الأرقاء والقيسام بأعمال زراعة قصب السكر والقطن في أميركا . وهكذا نجد أن البيض أوجدوا بمحض إرادتهم ، جساعات كبيرة من هدف الفئة في القارة الأميركية . وفي الولايات المتحدة ، أدَّى المتميز المنصري الى عزلة الزنوج، مهاكان توزيمهم الجفرافي، ويبلغ مدى عددهم اليوم ٢٥ مليون

نسمة . وقد اختلطوا بالبيض عن طريق الزواج خاصة في جزر الآنتيل ، وفي جمهورية الدومينيكان ، وفي المارتنيك والمنوادياوب ، وقليلا في أميركا الوسطى، وبعدد أكبر في أميركا الجنوبية ، ولا سيا في البرازيل . ويبلغ عددهم في جميع هذه المناطق ٢٥ مليونا نسمة تقريباً . فمدد الزنوج في القسارة الاميركية يبلغ إذا ٥٥ مليون نسمة تقريباً من أصل الحريقي . أمسا الزنوج في الحريقيا نفسها ، فيبلغ عددهم ١٨٠ مليوناً ، بحيث يبلغ مجموعهم ٣٣٥ مليون نسمة ، أي ١٠ بالمئة من سكان العالم على وجه التقريب ،

وإنه لأكثر صعوبة تقدير عدد الأشخاص المنتمين الىالمنصر الهندي الاميركي، فغي أميركا الشالية ، احتفظ بعدد ضغيل من الجاعات الهندية الأصيلة ، ولكن معظم السكان الهنود قد أبيدوا. وتتباهى المكسيك بوقائها لسلالتها، ولتقاليد قبيلة الآزتيك المنحدرة منها، ولكنه يتمذر إجراء تعداد صحيح خاص بالسكان الهنود الأصلين. والزضع مماثل في البيرو بالنسبة لقبيلة الإنكا Arca ، وبصورة عامة في بلاد الأنديز في أميركا الجنوبية والتأكيد الموضوعي الوحيد هو ان السكان الهنود يشلون المنصر الأسادي لسكان أميركا بين ربع غرائده والباراغواي ، باستثناء الساحل الأطلسي لقارة أميركا الجنوبية وفي مجموعة جزر الآنتيل ، ويتراوح عددهم بسمين ٨٠ مليونا و ١٠٠ مليونا نسمة في عدادهم الكثير من ولتراوح عددهم بسمين ٨٠ مليونا و ١٠٠ مليونا نسمة في عدادهم الكثير من

إن مجموع هذه الأرقام الختلفة الآنف ذكرها ، تدل على أر التقديرات الحكيمة المتعلقة بالفئات العنصرية ، بما في ذلك عدد واسع من الخيلاسيين ، لا تعطي سوى ما يقارب ، 4 بالمئة من مجموع البشر . ويمكن تفسير عدم الدقسة هذه بعدم يقين الاحصائيين وبالحقائق المتعددة المتعلقة بالخيلاسيين .

وكلما تأثر المجتمع بالاقتصاد الصناعي والتكنيكي ، كلما خفّ تدخــــل الاتجاهات الدينية في تحديد خصائصه الجفزافية الستثناء مستوى الحياة الحلية، كما تخف في بجال علم الاجتماع أكثر من مجال البحث في الجفرافيا البشرية ويختلف عن ذلك التسرب الديني الى المجتمعات غير الصناعية ، لا سيا إذا كان الإعراب عنه يختلط أحياناً بالشعور الرطني الذي يغشطه الصراع في سبيل الاستقسلال . ولا شك أن الاسلام يمثل في العالم الحساضر حقيقة جغرافية يضم تحت لوائه انقسامات عنصرية وجغرافية في افريقيا السوداء ، وجنوب آسياء واندونيسيالال وفي الواقع أبرز السيد دوبلانول خصائص الاسلام الجفرافية في العالم ، ولكنه تجنب بحكمة إثارة موضوع عدد الأشخاص المشيين ، وقدد يبلغون ٣٥٠ مليون نسمة يقيم أكثر من نصفهم خارج الهيئة الجفرافية الأصلية في آسيا الغربيسة والبحر الأبيض المتوسط .

إن الدين المندوسي بمثل أيضاً عنصراً هاماً في جغرافية السكان إذ يضم مه مليون نسمة خاضعين لا الزامات اجتاعية وقيود دينية ترهق اقتصادم . و تمك البوذية – التي يبدو ان الاشتراكية الصينية أخذت تمحوها تدريجيا – إحدى نقاط ارتكاز القومية الآسيوية ازاء جميع أشكال النفوذ الأوروبي أو الاميركي في جنوب شرق آسيا . وقد أخذت الحضارة الأوروبية تنتشر في العالم الحديث بترحيد الفمات المسيحية . ولكن الدين هو ما يعلن أو يختفي في داخل الفرد ، حسب الأحوال . والحقيقة الدينية مظاهر وأنواع مختلفة ومتموحة ، تبعا لاعتناق الدين بشكل أصلي وشكلي ، أو بطريقة ارادية ، ومحارسة الطقوس والفروض بصورة عرضية أو منتظمة . ولا يمكن تقويم كل ذلك بتقديرات والفروض بصورة كن فائدة مثل هذه الأرقام قابلة المجدل ، ولاسيا أن المجتمع ينتقل بصورة لا شمورية – وأحياناً بتغييرات عميقة – من فكرة الجاعة الدينية وكذلك فإن حقيقة والمقلية ، تحل عل والمقيدة ، وبذلك ننتقل من جغرافية وكذلك فإن حقيقة والمقلية ، تحل عل والمقيدة ، وبذلك ننتقل من جغرافية الأديان الى جغرافية علم النفس وهما مجالان تحف بهما الصعوبة ، ولم يتوغل فيها من جراء التناقضات والمنسازعات التي تفشأ بين التراث الثقافي والضفط الفني من جراء التناقضات والمنسازعات التي تفشأ بين التراث الثقافي والضفط الفني من جراء التناقضات والمنسازعات التي تفشأ بين التراث الثقافي والضفط الفني من جراء التناقضات والمنسازعات التي تفشأ بين التراث الثقافي والصفط الفني

١ - يجب أن يضاف الى هذه المناطق شمال افريقيا والشهرقين الأدنى والأوسط وبعض البلاد الأخرى .

الحديث ؛ إذ أصبح هذا التراث منبع الحرية وملجأها تجاه صرامة الاكراهات النابعة من تطبيق الفكرة المبلنة على الرياضيات .

ولن نتمرض هنا الى دراسة أنواع الحياة ، وهي دراسة تحتفظ بأهيتها في الجالين المنصري والجغرافي لمرفة الجاعات البشرية التي تميش في ييئه شبه مغلقة ، وفي مناطق لم تستوعب تماماً جميع مظاهر الحياة العصرية . وبالمقابل ، يبدو أنه لا مندوحة عن إظهار كيف يجب وزن التقدير الجغرافي لرقم السكان عن طريق تحديد عدد معين من القياسات التي تسمح بتصنيف جماعة من السكان طمن فئة ممينة من الوضع البشري ، بأوسع معنى الكلمة (المستوى المادي للحياة وجميع ما يتفرع عنه ) .

#### ٧ - النشاطات المهنية ومستويات الحياة

لقد أخذ شأن السكان المزارعين يتضاءل من حيث العدد ، بصورة مطلقة ومن حيث الأهمية ، بصورة نسبية ، وذلك خلال سير تطور الاقتصاد نحو نماذج من الاقتصاد الصناعي التي هي أكثر تقدماً ، بحيث أصبحت نسبسة السكان المزارعين الى مجموع السكان تمدة أول معيار مميز للنمو والتطور .

وتتجاوز هذه النسبة ٢٦ بالمئة وأحياناً ٧٠ بالمئة في البلاد الحارة المدارية . وتتراوح بين ، ٤ و ٢٦ بالمئة في البلاد التي تم فيها التحول الصناعي منذ أقسل من خسين عاماً ، وأحيانا أيضا في الدول التي بسمح فيها توافر الثروات الاستثنائية بانتشار نشاطات الحدمات والأعمال المتفاوتة ( فنزويلا ) . وتهبط هذه النسبة الى ، ٤ بالمئة وأحيانا الى دون الد ، ٢ بالمئة في البلاد المتقدمة التصنيم ( كالولايات المتحدة والنسبة فيها ٢ بالمئة ، والملكة المتحدة والنسبة فيها ٢ بالمئة ) . وتمثل خريطة التوزيع مختلف معدلات الإسكان الزراعي صدخلا لائقا لعرض النمو غير المتساوي ، والتباينات البشرية في الجالات الاقتصادية والاجتاعية والثقافية ( راجع شكل رقم ٢ ) (١) ،

١ -- يمكن رسم الخريطة ثبماً لتوزيع السكان الزارعين ، أي الذين يعيشون من الزراعة ،
 أو رفقًا لتوزيع السكان ذوي اللشاط الزراعي ، إذ أن النتائج في الحالتين متشابهة كثيراً .

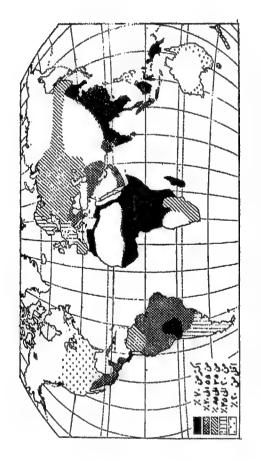

شكل رقم ٦ - النسبة المثرية للسكان الزارعين المساملين ، بالنسبة الى كامل السكان العاملين .

ويمكن استكال هذا الخطط بخريطة تتضمن نسب السكان العاملين الذين يمارسون مباشرة نشاطا منتجاً بالنسبة الى باقي السكان العاملين . إن مثل هذا الخطط يبرز أهمية أعمال المضالع الخاصة بوسائل الاقتصاد المعروفة باسم و الاستهلاك ، وبتوظيف الأموال لآجال متوسطة او طويلة الأمد (كمحاتب الدراسات ، ومراكز الأبحاث ، الغ ...) ، وفي البلاد غير الصناعية ، تكوّن النشاطات التي لا تسام مباشرة بالإنتاج ، أقل من ربع السكان ، وتدراوح بين النشاطات أفي شمال افريقيا وفي مصر، وتبلغ 10 بالمئة في أميركا الوسطى ، وتدراوح بين 10 و 10 بالمئة في المند والباكستان . وعلى النقيض من ذلك ، فان لدى البلاد ذات الأنظمة التكنيكية والاقتصادية التي هي أكثر تقدما ، سكانا عاملين غير منتجين أوفر عدداً من السكان المندجين مباشرة بنظام الانتاج : وفي الوسيرا ه في الولايات المتحدة ٥ و بالمئة ، وفي الملكة المتحدة ١٥ بالمئة ، وفي ورسا ٣٦ بالمئة ، وفي المويد وكندا ، ع بالمئة ، وفي ايطاليا ٢٧ بالمئة ،

إن النسب القوية لنشاطات الخدمات وتوظيف الأموال لآجال متوسطة او طويلة الأمد ، ترافق دائماً نسبا ضعيفة من السكان المزارعين ، وهـنه النسب هي ٥١ و ٢ في المملكة المتحدة ، و ٥٥ و ١١ في الولايات المتحدة ، و ٥٤ و ١٥ في سويسرا ، و ٣٥ و و ٢٥ في قرنسا. وفي الواقع إن اندماج النسبة المثوية القوية للسكان المزارعين مع النسبة المثوية الضعيفة السكان القائمين بالخدمات ، يعد ليلا على التخلف و تدنيي مستوى المعيشة ، والمكس بالمكس . وفجهد في الواقع الأسماء نفسها على قسائمة البلاد ذات الناتج الفردي متدنياً او متدنياً جدا المانسبة الى الإنتاج الوطني الإجمالي . إن دراسة مقارنة لختلف الناتجات الفردية لهذا الإنتاج تظهر ، بالاضافة الى ذلك ، تطابقاً مقلقاً بين ضعف الإنتاج المذكور وبين تجمع السكان ، الذي ينظهر طبعاً بمدلات منخفضة جداً . ولا ينطبق التخلف على أي حال على مجرد التجمعات القوية السكان ، إذ ان بعض البسلاد

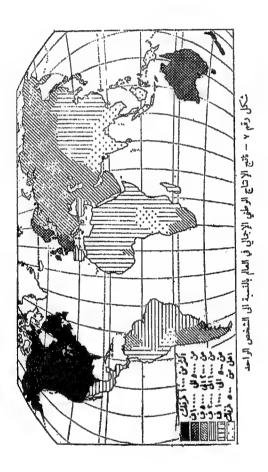

٤Y

القليلة السكان تتمتع بناتجات ضعيفة ، كما انها تستطيع في البلاد الصناعية ذات تجمعات سكان قرية ، ان تنسجم مع تاتجات مرتفعة للانتاج الوطني الإجمالي .

## بمن أرقام الناتج الفردني للدنتاج الوطني الاحمالي التي تدل على النمو غير المتصاوي ( الأرقام بالفر نكات وبالنسمة الى عام ١٩٦٣ )

| 1 4 1                     |                  | ( ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' |             |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|
| فرنسا                     | Yatt             | هولتدا                                  | 4.67        |
| الرلايات المتحدة          | 12               | اليابان                                 | T0++        |
| سويسرا                    | 1                | المكسيك                                 | ***         |
| السويد                    | 40               | البرازيل                                | Yat         |
| جمهورية المانيا الاتحادية | ۸٠٠٠             | المقرب                                  | <b>YY</b> * |
| الملكة المتحدة            | Y0 · ·           | المتد                                   | ***         |
|                           | فميتنام الجنوبية | ۳٦٠                                     |             |

وفي أدنى سلم المعدلات ، يتناسب ناتج الدخل الوطني مع أوضاع قريبة من المجاعة المزمنة بالنسبة الى معظم السكان ، إن التخمين غير المتحكم الذي يعبر عن تقددي الاستهلاكات اليومية والفردية بالوحدات الحرورية ، يبرز تناقضات كبيرة جداً : أكثر من ٢٠٠٠ في الولايات المتحدة ، وفي كندا ، وفي معظم الدول الاوروبية ، وفي اوستراليا ، وفي زيلانده الجديدة ، وأقسل من ٢٥٠٠ في معظم البلاد الافريقية (باستثناء افريقيا الشرقية ، ومدغشقر ، واتحاد جنوب افريقيا) . وفي أميركا اللاتيئية ، فان الأرجنتين والاورغواي والشيلي فقط تتجاوز ٢٥٠٠ وحدد حرورية يومياً بالنسبة الى كل شخص . إن معظم بلاد أميركا الوسطى ، وبلاد سلسلة جبال الأنديز تحصل على أقل من ٢٠٠٠ وحدة حرورية ، كمعظم البلاد الآسيوية . وما يزيد الوضع حرجاً هو ان البلاد التي تملك أدنى المعدلات من كميات الوحدات وما يزيد الوضع حرجاً هو ان البلاد التي تملك أدنى المعدلات من كميات الوحدات الحرورية المتوفرة ، هي البلاد التي تملك أدنى المعدلات من كميات الوحدات الحرورية المتوفرة ، هي البلاد التي تملك أداع الأغذية التي هي أقل غني بالمواد

المسنية (كضعف كمية البروتيد ولا سيا البروتيد الحيواني) و واهل توازنا وانتظاماً وأكثرها نقصاً بالفيتامينات الحتلفة، والتغذية تستهلك معظم الدخل، إذ ان باقي النفقات هي أدنى منها بكثير. وينشأ عن ذلك نقص في الألبسة وعدم العناية بالصحة. وتكون الحياة في هذه البلاد معرضة للخطر، ويشير أي بيان مقارن للدلالات ومدى أملها بالحياة ، إلى المفارق بين المدنى الحقيقي لأرقام السكان في البلاد التي يكون فيها المصدل الوسطي للحياة أعلى من ١٠ عاماً ، وبين البلاد التي يكون فيها هذا المعدل أدنى بقليل.

#### م ... عدم المساواة في الوفاة وفي الثقافة

إن طول المعر متفاوت جداً كدى مختلف فئات السكان ، ويبسعو ذلك من غتلف المدلات التي يكن تصميمها على خرائط شديدة التعبير . إن تخفيض نسبة الوفاة بشكلٌ عام هو أبرزُ واقع ديموغراني في نصف القرن الماضي. ومرد ذلك الى القضاء على الأوبئة ، وزوال الأمراض المستوطنة الفتساكة ، كالملاريا ، في عدد كبير من أنحاء العالم ، حيث كانت تقدّي فيها سابقاً على السكان ، وإلى هبوط النسب الكبيرة جداً من وفاة الأطفال ( في العام الاول من سنهم ). ومع ذلك يتضح مثالبيانات الرسمية أنه يتوفى من الأطفالالصفار في الجزائر وافريقيا الاستوائية والجهورية العربية المتحدة ، أربعــة او خمسة أضعاف الأطفال الذين أرقاماً أدنى من الحقيقة بسبب إهمال التصريح عن ولادة الأطفال ووفاتهم ؟ ولاسيا اذا حدثتا بشكل متتابع خلال فترة قصيرة. إن ضحايا السل فيالبرازيل تبلغ أربمة أضماف ضحايا. في فرنسا ، وستة عشر ضعفًا لضحايا. في الولايات المتحدة . و'تعد الأمراس المعكوية فتساكة في افريقيا ؛ وأميركا الاستوالية او آسيا ، بنسبة عشرة أضعاف أو عشرين ضعفاً أكثر بمسا هي عليه في أوروبا الغربية . ورغم نوعية الأمراض الحاصة بالبلاد الصناعية (كالسرطان وأمراض الأوعية الدموية ) قان حظ الحياة بعد الولادة تعادل في السويد وأميركا الشمالية ضعف ما هي عليه في افريقيا أو أميركا الاستوائية .

#### بيان مقارن لامكانية الحياة بعد الولادة في بعض البلاد

| 48         | الاتحاد السرفياتي         | 77         | سالي     |
|------------|---------------------------|------------|----------|
| 40         | اليابان                   | **         | هايتي    |
| 77         | ايطاليا                   | ۲v         | كونفو    |
| 77         | تشيكوساوفاكيا             | ۳۸         | غانا     |
| 17         | جمهورية المانيا الاتحادية | ۳۸         | المكسيك  |
| ٦٧         | فرنسا                     | <b>i</b> • | البرازيل |
| 77         | كندا                      | <b>t</b> • | المسين   |
| <b>Y</b> * | الداغارك                  | ٤٣         | غواتيالا |
| ٧١         | السويد                    | io         | المثد    |
| ٧١         | الذرويج                   | 77         | بلجيكا   |

ويرافق النقص الثقافي البؤس الفيزيرلوجي السكان ناقصي التغذية والمعرّضين للأمراض ، فالتعليم هو النعمة التي يعد وزيعها أسوا ما يكون في العالم الحاضر ، إذ ان تلسّت العالم أميون متمر كزون في البلاد الحارة المدارية والبلاد الاستوائية حيث نشاهد الاقتصاد النامي والمجتمعات المتخلفة . وتبلغ نسبتهم ، ه في المائة من سكان افريقيا ، وتهبط هسله النسبة الى ٧٧ في المائة في الجهورية العربية المتحدة ، وتهبط الى أكثر من ذلك في تونس حيث بذل جهد استثنائي التعليم منسذ خسة عشر عاماً ، وتبلغ أكثر من ١٨ في المائة لدى سكان جنوب آسيا وجنوب شرقيها ، باستثناء تايلاند ( ٣٩ في المائة ) . وتبلغ هذه النسبة ، ه في المائة من سكان أميركا الاستوائية مع بعض الاستثناءات ( كوبا ، وكوستاريكا ، وسان دومينيك ، والمكسبك ، وكولومبيا ) .

وبالمقابل فان نسبة الأميين تهبط الى دون الخسة في المائة في اوروبا الفربية ، وأميركا الشمالية ، والاتحاد السوفياتي واوستراليا . وهسده النسسب ذاتها تطبق على التعليم المتوسط والعسالي وعلى الثقافة العامة . ففي الولايات المتحدة تتراوح

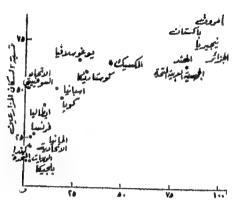

شكل رقم ٨ -- نسبة الأميين والسكان المزارعين بالنسبة الى مجموع السكان في بعض البلاد

نسبة الشباب الذين يتابعون دراساتهم بعد سن الـ ١٤ ، بين ٧٠ و ٨٠ في المائة ، وفي المركبيك تبلغ النسبة ١٥ في المائة ، وفي غواتيالا ١٠ في المائة ، وفي افريقيا ه في المائة . ونلاحظ في الولايات المتحدة وكندا ، أن شخصاً واحداً من عشرة أنهى دراساته العالمية او ما زال يتابعها، وفي اليابان شخص واحد من أصل ٢٥، وفي البرازيل شخص واحد من أصل ٥٠٠ .

وليس بوسعنا تقليمل أهمية هذا التباين ، في عصر يبحث فيه العالم الثالث عن طريق عن طريق التأثير فيه الجماهير مباشرة بكلام الخطباء والمتحدثين عن طريق الترانزيستور او التلفزيون، في حين انهم محرومون من النصوص الخطية التي تعتبر أداة التفكير الأساسية والتي لا يمكن استبدالها تماماً.

وبوسمنا الإكثار من معدلات تقــدير عدم المساواة بين مجموعات السكاب الكبيرة في العالم الحاضر؛ غير أن ذلك لا يعطينا سوى صورة مخففة وغير كاملة.

ذلك أن عدم المساواة همذه لا تنشأ عن نقص في النجهيرات فحسب ، بل عن تنواع كبير الكيانات الاجتاعية . ويتميز سكان الدول الصناعية ذات الاقتصاد الحرُّ بازدياد حديث وسريع ( للطبقات المتوسطة ) التي "تنسد" محافيظة لدرجة عيقة ، رغم أنه تشرف عليها طبقة موجهة مؤلفة من رؤساء المنشآت والمدراء وكبار الفنيين ، وهذا يعدل العلاقات الأجهاعية بالنسبة الى الفاترة السابقة حيث كانت طبقة المهال تمثل خصماً عنيداً أمام الطبقة الحاكمة . إن الفوارق الظاهرة في مستويات الحياة قد الخنضت ، وتبدو هذه الجتمعات ، في مظهرها الخارجي عَلَى الْأَقَلَ ، بِثَابَة مجتمعات منسجمة نسبياً (١) . وعلى نقيض ما تقسدم ، تمثلُ البلاد النامية صورة عن الجميمات التي هي أكثر تناقضًا ، إذ نرى مُســـة طبقة ضئيلة تملك جزراً كبيراً من الدخل العام ، بينا تعيش الجماهير الريفية في حرمان عميق . وهناك بعض البلاد التي تبلُّت وسائل خاصة التنمية بحيث أصبح لديها طبقات متوسطة "تمسد" من ناحية طراز حياتها ، أقرب الى الطبقة الحاكمة قربها من الجاهير الريفيــة ، ولكنها تظل مع ذلك في وضع أدنى بكثير من مستوى الطبقة المذكورة . فالتناقض الاجهاعي مختلط حيننذ مع التناقض القائم بين المدن والأرياف . وقد رغبت بعض الدول في حل معضلة التناقض الاحتماعي السارخ عن طريق إقصاء الطبقة الحاكمة أو تجريدها من الأموال ، ولا سيا اذا تبيُّن انها ضالعة مع أسياد الاستمار القدماء . وقسد حلسَّت محلها طبقة بيروقراطية تنهيأ لإحداث طبقة حاكمة جديدة ، وهذه 'تمدأ عقبة" تهدد جميع المبادمات المنبثقة عن الاشتراكية . ومع ذلك قان السلم الاجتاعي يبسدو – في البلاد الاشتراكية - أشد ضغطا واستقراراً في العمل والنشاط .

إن سكان المالم مختلفون في أوضاعهم ، كما أنهم مختلفون في طريقة إقامتهم. على البسيطة ، ابتداء من خيمة القبائل الرُّحَّل الى المساكن الحضرية القسائمة في أبنية مؤلفة من ٢٠ او ٣٠ طابقاً او أكثر ...

۱ ـــ إن فوارق الدخل تتراوح بين (۱) د (۱۲) .

أشكال إقامة السكان

إن ترزيع السكان على أرض البسيطة متقطع في تكتلات الكبيرة ، كا هـ متقطع من الناحية الاقليمية ، فعدم الاتصال مع حسادث عالمي متعلق بتفوق أشكال تجمع السكان ضمن فئات متفاوتة الحجم . غير أنسه ليس لها الأشكال تفسها في البلاد التي يعلب فيها السكن الريفي ، والبلاد التي يسود فيها القطاع المسناعي حدث يُعدُ السكان الى حد كبير سكاناً حضرين .

#### ١ -- الاسكان المتقطع في البلاد السناعية

لتظهر خرائط توزيع السكان في البـــلاد ذات الاقتصاد الصناعي ، كياناً متقطماً في الإسكان ، مرده الى تمركز الأفراد بشكل متزايد في المدن، ولاسيا في المدن الكبيرة والمدن الضخمة ، خلال النصف الأول من القرن العشرين . ومرد هذا الوضع الى أساليب غتلفة تبدو نتائجها متراكة أو على الأقل متقاربة .

ومرجع ذلك في الدرجة الأولى الى التخلي عن المناطق التي لا تسمح فيهسا ظروف استثار الأرض أن تضمن السكان مستوى معيشة يضاهي المستوات

التي تضمنها تختلف أنواع الأعمال المنبثقة عن الثورة الصناعية : كالجبال المرتفعة أو المتوسطة، والأراضي الماحلة التي لم تتمكن الأساليب الفنية الحديثة أن تحولها الى أراض خصبة .

ونلاحظ أينا كان خلال النصف الأولى من هذا القرن ، تراجعا في الحدود الزراعية الى ما قبل تلك التي أدركتها سابقاً في الزراعة والمراعي ، مع ظهور فراغات ديموغرافية ، وليس ذلك محصوراً فقط بالجبال العاليسة التي ضمت في ظروف خاصة سبقت فترة الاقتصاد الصناعي ، سكاناً غير مستقرين يعانون شظف العيش ، وإنما يتناول أيضاً مجموعة أرياف ذات إنتاج ضعيف ومردود ضئيل بالنسبة الى الجهود المبذولة .

وفي يومنا هذا ليست المناطق غير الصالحة الزراعة المرضية هي التي يتضاءل عدد سكانها فعسب ، وإنما جميع الأرياف التي يتجاوز عدد سكانها طاقسة الاستخدام في الزراعة الحديثة الآلية التي تقرّب تعادل الدخسل بين الأسرة الريفية والأسرة الحضرية والذي تطالب به منظات الفلاحين. وإذا كانت حركة تخفيف سكان الأرياف غير متساوية في جميع الأمكنة ، فإن الاتجاه في هسذا السبيل يبدو واضحا في البلاد الصناعية ذات الاقتصاد الرأسمالي المستثناء اليابان ، على ما يبدو. ويلاحظ هذا الاتجاه بشكل أخف في البلاد الاشتراكية التي كانت عدماً كثيفاً من السكان الريفيين (كرومانيسا ، قلك ، حتى الماضي القريب ، عدداً كثيفاً من السكان الريفيين (كرومانيسا ، والمجر ، وروسيا الجنوبية والوسطى ، واوكزانيا ، الغ . ، ) .

ولم تعهد اميركا الشبالية قط كثافة في السكان الريفيين إلا في المنطقسة الشرقية كقاطمة كيبيك ، ومقاطعات كندا البحرية ، وبمض أجزاء من شرق الولايات المتعدة : كمنطقة نيو انكلند ، وأودية ماريلاند ، وكنتوكي الواقعة في جبال الأبالاش، وقد وزعت المروج والسهول الواقعة في ميدل وست على استثارات كانت مساحاتها تبلغ عشرة أضماف مساحات الاستثارات الصفيرة العائدة للأمرة للأوروبية . إذا ، فالمتمارض أضخم بكثير بين المدن وبين الأرياف القائمة على

الزراعة الآلية، والتي يقيم فيها سِكان متفرقون بما هو عليه بين الأرياف التعليمية والمدن الاوروبية .

ولم تكن مناطق ومراكز جذب السكان ثابتة دائمًا منذ قرن حق الآن و فالدور الذي لعبه الفحم في الثورة الصناعية إبان مرحلتها الاولى ، قد أدى الى تكوين مناطق إسكان كثيف في المربع الذي يضم مناجم الفحم ، ولا سيا أن استثاره قد يتطلب منذ زمن بعيد عدداً ضخماً ومركثراً من العيال . ( ويتردد هسندا الحادث في معظم البلاد التي تتجه اليوم نحو التصليم ، بمجرد اكتشافها مناجم قابلة للاستثار ) . هنالك تمت الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الفحم ، ثم ازدادت وتنوعت قائمة الشروعات عن طريق التجاذب والاندماج ، وكانت سببا في إحداث وظائف من جميع الألواع للذكور والإناث . وقسد ازداد التنوع وقطع شوطا بعيسدا في بعض الحالات : منها في مناطق بعيدة كرينانيا ، او أقعى منها ، في حوض الفحم الحجري الفرنسي – البلجيكي، وفي يعض مراكز الأحواض الانكليزية . ومها يكن الأمر ، فان هذه المناطق تتميز بكثافات تبلغ عدة مئات من السكان في الكيلومات المربع ، وتجمعات حضرية ذات معدل متفاوت حسب الأماكن .

ولم تجذب استثارات مناجم المعادن السكان؛ لأن استخراج المعادن لم يلعب نفس الدور الجذاب الصناعات الختلفة كما فعلالفحم الحجري (إن صناعة الحديد والفرلاذ والمعادن الثقيلة وصناعة المعادن غير الحديدية هي التي استقرت وحدها في مناطق استخراج المعادن) و كثيراً ما أصبحت المرافىء التي تستورد المعادن والمواد الأولية مراكز صناعية كبرى ، بدافع الرغبة في تخفيض قفقات النقل الى المدن الداخلية ، وذلك بالتخفيف من نقل المواء الأولية والثقيسلة الوزن ، فهذه المرافىء تشكل على خريطة السكان ، مراكز تجمع لمسدة مثات من الالوف ، وأحيسانا لعدد يتجاوز عليون نسمة ، ومنها المرافىء الانكليزية الكبيرة كمرفأ وتين، و٥٨ الف نسمة ) ومرفأ ليفربول (مليون ونصف نسمة)،

ومرفأ غلاسكو ( مليونا نسمة ) ، ومرفأ روتردام ( مليون نسة تقريباً ) ، ومرفأ وتردام ( مليون نسة تقريباً ) ، ومن ثم مرفأ هبورغ ( مليونا نسمة ) ، وتجد في القارة الامير كية مرفأ فيلاملفها ( أكثر من أربع مسلايين نسمة ) ، وسان فرنسيسكو ( ۴ مسلايين نسمة ) ، وبسطن ( مليونان ونصف نسمة ) فضلاً عن مدينة نيويرك التي تجمع – اسوة بلندن سـ عوامل رئيسية اخرى بالاضافة الى كونها مرفأ يضم صناعات فرعية ،

وأخيرًا، فقد أوجدت بعض المدن الكبرى نشاطات صناعية، وشهدت نمواً يزداد كل يوم لختلف أشكال التجارة الحديثة بالجلة ، بواسطة المستودعات ، أو بالفرق ، بالاضافة الى الادارة الخاصة أو العامة للمؤسسات والمرافق العامسة . وان أبرز أشكال هذا التطور وأكازها تضغما بمثلة بتجمعات تلعب دور العواصم السياسيــة والاقتصادية أو مجرد عواصم اقتصادية ( بالمعنى الواسع أي مراكز كبيرة لإدارة المؤسسات ) ، كسساريس ، ولندن ، ونيويورك ، وطوكيو ، ويوكوهاما ، وحق موسكو ، وتعتبر جميعها تجمعات ببلغ عدد سكان كل منها عشرة ملايين نسمة تقريباً . "ويلي هذه العواصم - في مستوى أدنى - تجمعات كبيرة تلمب غالبًا دور مراكز تنظيم اقليمي أو عواصم اقليمية ، إذ أن الصناعة فيها تستوعب في الفالب ، من حيث الكيسة ، السكان الموظفين في الادارات والمؤسسات المختلفة . وتضم هذه الفئة مدناً كبيرة مؤلفة من يضع مئسسات من الألوف او مليون نسمة ٤ وُمنها في فرنسا مدن تولوز ٤ وبوردو ٢ ومرسيليسا ٤ وليون ، وليل ، ورويه ، وتوركوان ، وفي ايطاليــا مدن بولونيا ، وتورينو ، وميلانو ، وفي هولندا مدن ( الراندستاد ) الثلاث التي تؤلف خطأ عمرانيك يتجاوز ثلاثة ملايين نسمة ، وهي امسازدام ، ولاهاي ، وروتردام ؛ وفي المانيا مدن مونيخ ، وشتوتنارت ، وفرنكفورت ، وهانوفر ؛ وفي الاتحاد السوفياتي مدن كييف ، ومينسك ، وخاركوف ، وغوركي ، وباكو ... ومثل هسذه الوحدات في الولايات المتحدة هي غالباً أضخم بكثير ، إذ أنها تتجاوز مليون نسمة وتتصل فيا بينها في الشيال الشرقي بمدن أصفر ، بحيث أن جميع المنطقسة مكسوة بشبكة من مجموعة مدن تحيط بمناطق ريفيسة وغابات فارغة في واقع الأمر .

ويلاحظ في اوروبا الغربية أن الديناميكية الخاصة بالمدن الأقليمية الكبيرة والمدن المتوسطة والصفيرة ، متفساوتة جداً ، ومن المسير الإعراب عن ناموس عام اللنمو والتطور . وعمة مدن صغيرة وكبيرة أيضاً تتضاءل أهميتها ، في حين أن غيرها من المدن المتوسطة استفادت من إقامة صناعات ناجحة فيها وأخذت تتوسع بسرعة وتستنزف احتياطي سكان الأرياف المجاورة ، ويتكرر التناقض بين نقاط التمركز والمراكز الشاغرة في المناطق الصفيرة .

ونشاهد من جهة ثانية ، اتجاها نحو إعادة تجميع الفئات التي هي أكثر أهية ، في عدد صفير من المناطق ، تتمركز فيها أوسع النشاطات وأكثر كية من توظيف الأموال ، وأوقر المضاربات التجارية إنتاجاً . ويتزايد التقساوت الاقليمي لصالح هذه المناطق . وتنقل الهجرات الداخلية أو الدولية/السكان من المناطق الريفية المديمة المستقبل ، أو حتى من المناطق التي كانت مزدهرة والتي تبدو تدريجيا بمثابة مناطق آخذة بالانحطاط. وهذا وضع مدينة (ميفالوبوليس) القديمة الواقعية على الساحل الأطلبي في الولايات المتحدة ، وحالة البحيرات الكبيرة والبيمون الواقعة قرب جبال الأبالاش والتي تتصل بها جغرافياً ، المدن الواسعة الواقعة في منطقة بجيرة (اونتاريو) الكندية ، وتجمعات كاليفورنيا

وفي اوروبا الفربية ، يتم النمر كز أصالح و عور منطقة اللورين ، الممتدة من ميلانو حتى روتردام ، ولصالح باريس ولندن وبجموعة المدن الكبيرة الانكليزية ؟ ويتم النمر كز في اليسابان في مجموعة المدينتين الكبيرتين طوكيو – يوكوهاما ، وعلى الحط العمراني البحر اليسساباني الدانجلي وجزيرة كيو – سيو . ولم ينج الاقتصاد الاشتراكي من هذا الاتجاه ، ولكنه عمل على توجيهه بواسطة إجراءات التخطيط الجفرافي . فمنطقة موسكو ، بالمنى الواسع ، أي ما يسميه المؤلفون

الروس (المنطقة الصناعية المركزية) ومنطقة اورال وأوكرانيا الصناعية ، جميعها تضم أكثر من ربسع سكان الاتحاد السوفياتي .

ونلاحظ من الناحية الثانية من سلم التضغيات ، أن السكان الريفيين يتقلصون هم أيضاً. ولا يتضاءل عدد سكان الأرياف من حيث الآهية النسبية والعدد الكامل فحسب ، وإنما تتجمع في الأماكن التي تضمن لها شروط حياة أقرب ما تكون الى شروط حياة سكان المدن . وكثيراً مسا أطلق اسم قرى مركزية على هذه التجمعات من السكان الريفيين حيث تتجمع الادارات العامة ، والتجارات والمامل الصغيرة والمؤسسات ذات الصالح الحلي والاقليمي بالاضافة الى قسم من السكان المزارعين أنفسهم . ولم يبق خارج هسذه المناطق الآخذة بالانحطاط ، سوى بعض المؤسسات الاستثارية ، وبعض الأشخاص المسنين الذين يتمتمون برواتب التقاعد . ومع ذلك فان الغوارق الاقليمية ما زالت على جانب من الاهمة ، و وتعد فرنسا أبرز مثال على ذلك .

وإذا اتخذنا كثافة السكان أساساً لتوزيع الإسكان ، فانه يصلح اختيارها كدليل لمشاهدة الأوضاع العسامة لتوزيع الإسكان ، بالاضافة الى تمثيل قركز السكان الصحيح بواسطة نقاط وإشارات تمثل السكان الحضريين ( وهي الطريقة التمثيلية للاستاذ ويلسون أهلمان). ومُمّة خرائط ممتازة لأوروبا وأميركا الشمالية واليابان . ومن اليسير أيضاً تصور التوزيع الجفرافي للسكان السوفيات المبين في جميع الخرائط الوطنية الكديرة ، ولا سيا خريطة شعوب الاتحاد السوفيات.

إن سلسلة أولى من الأمكنة الشاعرة تتناسب مع عسدم الاستعداد الفطري للإسكان . وهي تتناول مناطق المرتفعات العالمية ، والتكتلات الجبلية الكبيرة . ولكننا نلاحظ أن باستطاعة السكان الوصول الى بعض الجبال أكبر من غيرها ، ولاسيا تلك التي تتمتع بشبكة من الأودية الداخلية . فجبال الألب أسهل عبوراً من جبال البيرينه ، وجبال الفسابة السوداء والفوج أسهل من الهضبة المركزية وهضبة الرينان المؤلفة من صخور منقسمة الى صفائح . إن منطقة الاتصال بين

الجبال ومدخل البلاد هي في الغالب منطقة إسكان كثيف وهي الحالة العسامة في اوروبا . وتثبت هذه القاعدة في الولايات المتحدة بالنسبة الى جبال الأبلاش ولكن الجفاف يجدب أرض منحدرات الجبال الصخرية و يقصي عنها الإسكان . ولكن الجفاف يجدب أرض منحدرات الجبال الصخرية و يقصي عنها الإسكان . عوامل: فالاقتصاد التقليبي المبني على التبادل بين الجبل والسهل قد غذى نشاط أسواق الاتصال القيامة في مصب الأودية الكبيرة المنبئةة عن الجبل و وجملت منها مدنا كبيرة . إن استمال المياه التي تسيل من الجبسال ، بأشكال ختلفة (المري او الصناعة) يعد عاملا آخر لجنب السكان . والمناية الموجهة في ختلف الأحقاب لحراسة المرات الاستراتيجية ، عبر الجبال ، وأهمية الجبال في النشاط السياحي والرياضي عسيقا وشتام فضلا عن سحر وجال المراكز في منحدرات الجبال ( مراكز بحيرات جبال الآلب في سويسرا ، وفرنسا ، وإطاليا ) ، المبال ( مراكز بحيرات جبال الآلب في سويسرا ، وفرنسا ، وإطاليا ) ، جيع هذه العوامل أسهمت في جذب قسم كبير من السكان واستقرارهم في هذه البغاع الجبلية الضيقة .

إن الكثافات التي هي دون الد ٢٠ نسمة في الكياومتر المربع، وأحيانا أقل من ذلك ، تتفى تارة مع المناطق الريقية الآخذة بالانحطاط حيث يعيش السكان في مستوى منخفض نسبيا ( كهضبة بافاريا ، وبعض أجزاء منطقة ورتمبرغ ، وبراً احات المانيا الشمالية وشرقي هولندا ، وهضبات شرقي فرنسا ، وهضبات اكيتانيا ) ، وطوراً مع مناطق بجهزة تجهيزاً تاماً والتي أقمي سكانها من جراء تمركز الأراضي وانتشار الآلات الزراعية ( كسهول زراعة الحبوب حول باريس ) ، وثمة مناطق ريفية ما زالت تحتفظ بكثافات أعلى ، ومرد ذلك في المغالب الى النشاط الصناعي المنتشر في مجموعة من المدن الصغيرة ، ( كا هو الحال في الألزاس ، وبلاد باد ، وسهل بلجيكا وسهل سويسرا ) .

ولكن الريف الاوروبي يبدو فارغاً حق مع كثافة ٨٠ نسمة في الكيلومةر المربع ، بالنسبة الى جماهير السكان المتجمعة في المناطق الحضرية والصناعية :

إذ يرجد 10 مليون نسمة في رينانيا > و مم ملايين نسمة في منطقة مدينة باريس ، و م ١ ملايين في لندن الكبيرة > ويرجد بين مليون ونصف ومليوني نسمة في كل من المدن الانكليزية الكبيرة > وفي حوض منساجم الفحم الحجري الفرنسية — البلجيكية > وفي منطقة ميلانو الحضرية > ويرجد أكثر من مليون نسمة في مدن ليل ، وروبيه ، وتوركوان ، وليون > وسان إنيين > وفرنكفورت > وويسبادن ، وماانس .

وعلى غرار ذلك ، نجسد ان الثلاثين مليون نسمة في منطقة ميفالوبوليس على المحيط الأطلسي ، والد ١٥ مليون نسمة في منطقة البحيرات الكبرى وبلسيلفانيا في غرب جبال الأبالاش ، والثانية ملايين المتجمعة في لوس انجاوس ، كل هسذه الأعداد تؤثر بوزنها على ميزان الإسكان بين المدن والأرياف . إن البسلاد الأكثر عرانا هي التي انتقل اليها الاقتصاد الاوروبي بعد ان كانت أراض شبه فارغة ، إن الاستثار الزراعي نفسه يتم أيضاً في المدن بواسطة عدد ضئيل من المؤسسات الريفية . وفي اوستراليا والأرجنتين والاورغواي ، يعيش أكثر من ثلثي السكان في المدن ، ويعيش أكثر من ثلثي السكان في المدن ، ويعيش أكثر من ثلثي السكان

ويمثل السكان الحضريون في مجموع البسلاد الممنية ، بين نصف وثلاثة أرباع مجموع السكان ، ونجد فيها سبعة تجمعات تزيد على خمسة ملايين نسمة ، وستين تجمعا يزيد كل منها على ملبون نسمة ، ومئسات المدن تزيد على ٣٠٠ الف نسمة . فالمدينسة هي إذا الشكل الأسامي الإسكان ، وتتميز بخصائص وديناميكية خاسة بها ، وأصبح لها مدار لها في استيطان السكان جغرافيا ، هسذا مع أخذنا بعين الاعتبار الفارق بين المدينة الاوروبية والمدينة الأمير كية المتجه نحو الزوال يوما بعد يهم .

وإذا استثنينا المواصم ، فان المدن الكبيرة الاولى كانت مدناً صناعيـــة كالمدن الانكليزية ، ومدرـــ رينانيا ، او مرافى، مجرية تتمتع مع ذلك بنشاط صناعي مثل روتردام وآنفرس وهمبورغ في اوروبا. وأما الجال التجاري، ولاسيا عبال مستودعات للسلم · قلسد أوجد في أميركا قبل اوروبا ، تجمعات حضرية كبيرة ؛ تعتبر شيكاغو مثالًا بارزًا لها . وفي يومنا هــذا ؛ فان المدن تنولي في الدرجة الاولى مهمة التوزيع ، وتقديم الاعمال وإدارة المؤسسات . وينشأ عن ذلك طبيعة جديدة للمدينية ومخطط جديد طياتها اليومية . وتتجمع نشاطات المدن في الخازن ، ومكاتب الاعمال ، ووكالات السفر والسياحة ، والمسارف ، والجامعات، ومعاهد الأبحاث، ومؤسسات التعلم، والمستشفّيات، والختبرات، ومؤسسات التمثيل والسيها ، والادارات المامة التي تزداد اختصاصاتها برما بعد يرم . وتقوم هذه النشاطات حتى الآن في قلب المديّنة حيث حلسَّت محل الأبشية الارستوقراطية او البورجوازية القديمة ، و تستخدم عدداً كبيراً من الموظفين ، وتجلب زبائن كان يجب ان يسكنوا خارج هـــــذا المركز ، باستثناء أقلية من الأجانب المارّين مؤقتًا والذين يحلُّون في فنادق قائمة في مركز المدينة . إن حل قضية السكن بالنسبة الى سكان المدن الذين يقيمون في المسمالب في الأحمياء المركزية، يحدد الى مدى بعيد طريقة استعال مجال المدن والضواحي الحيطة بها. وفي اوروبا تمُّ النمو العمراني بشكل ضيق رغم موجة تقسم الأراضي وبيعها ، ورغم إنشاء (مجموعات السكن المشترك) فيالفترة الواقمة بين الحربين العالميتين. والمساحة مشفولة بشكل مستمر وكثيف في أهم المدن الكبيرة، ولا تخف وطأة السكن إلا في الضواحي . ونظراً لفلاء أسعار الأراضي ؛ فقد ساد الاتجاء محمو ازدياد كَثَافَةُ مساحة المدن ، وازدادت الأبنية ارتفاعاً ، و'شيَّدت الأبنية الضخمة مكان الأبنيسة الصغيرة في الأحياء القديمة او فوق الأراضي الزراعية . إن التنقلات اليومية للسكمان العاملين والمتيمين في الغالب في مراكز قريسة من قلب المدينة ٧ تتم بنظام كثيف على مسافات قصيرة نسبيا ( أقل من ١٥ كيلومات في باريس بالنسمة للأغلبيــة الساحقة ) . ولكن فكرة الوقت تنفوق على فكورة المسافة (ساعة ونصف في باريس) من جراء الكثافة المذكورة. ويسود الازدحام المزمن حساة المدن وبعض الأرياف ، وتزداد المصاعب من جراء التوقف والبطء في حركة النقل والمواصلات البرية . ولذلك فارن نمو خط حديدي يسير تحت الارض ' يُعدُ ضرورة قصوى ' إذ يستطيع وحده ان يضمن تنقلات منتظمة ' ولكنه يزداد ازدحاماً في ساعات معينة من النهار . ولتمركز سكان المدن في مسافات ضيقة جداً نتائج اخرى ' منها: ازدحام الطرق في أيام العطل والراحة وتراكم الفضلات والنقايات وانتشارها في الفضاء ' وازدياد الضوضاء ' وسرعة زوال المساحات الحضراء ' وبصورة عامة زوال الحرصات غير المبنيسة داخل المدن . وأمام هذا الازدياد في عدد سكان المدن ' فقد انتاب القلق السلطات المسامة نح وأقدمت على تنظيمه وتوجيه ' دون تحديده ' وذلك بقصد تجنب الاختناق الناشىء عن هذا النمو من جراء ازدياد المقبات الفنية كتمذر المرور والتوقف ' وقلة المباء ' وتلوث الجو بما يهدد بتسميمه بشكل دائم ومزمن . إن المقبسة الرئيسية لسياسة موضوعية وحازمة لتنظيم عمران المدن هي المضاربة المقارية التي ترفع بشكل فاحش ثمن أقل المشروعات .

إن تطبيق الخططات التنظيمية او مخططات تسوية المدر. تصطدم ، أنتى كان ، بنفس المقبات وتثير مشكلات تتملق بالقانون العام والخاص ، باستثناء بمض الحالات النادرة، كدينة ستوكولم حيث تتمتع البلدية بملكية أرض المدينة وضواحيها منذ أكثر من قرن . والقضاء على هذه الحلقة المفرغة وعلى توسع بقمة الزيت في بجالي المضاربة المقارية وغو عمران المدن ، فقد اقترحوا حلا يقضي يتحول المدن الكبيرة الى مدن قابعة ( مثل لندن وستوكهولم ) ، أو نقل بعض النشاطات الى مدن قديمة قسائمة على مسافة قريبة ، والتي حال دون غوها حتى الآن نظام المركزية المتزايدة .

إن طريقة نمو المدن الاميركية كانت مختلفة ، إذ بعد انقضاء المرحلة الاولى من تجمع الخازن ، والمستودعات ، والمعامل والمساكن في مركز وحيبد ، فقد سهلت السيارة توزيع سكان المدينة في مسافات شاسعة على طول امتداد نمو المعمران المزود بالطرق الفسيحة . وبذلك أصبح قلب المدينة منطقة سكن الفتراء ، إذ أن الطبقات الفنية والميسورة سكنت منازل فخمة متتابعة ومتصلة

بالمركز بطرق كبيرة منارة ليلا إنارة وضاءة . إن مشاهدة منظر هسذه المدن ليلا من الطائرة يجمع بين مركز البريق المتمسدد الألوان الصادر عن مجموعة ناطحات السحاب التي تضم غتلف الادارات والتي تسطع بألوان الدعاية الحراء ، والخضراء ، والسفراء ، والزرقاء ، والبنفسجية الى جسانب شبكة من خطوط الأنوار البيضاء الرقيقسة تتبيّن من خلالها أنوار السيارات البيضاء والحراء على طول الطرق المؤدية الى أحياء السكن. وشكة الطرق هذه لا نهاية لها في المدن فهنا سبقت السيارة توسع المدينة ، وأشيّدت هذه الأخيرة لاستمال الاولى . إن تنظيم المرافق العامة ، وتجارة التوزيع ، والملاهي بشكل عام ، جميعها مركزة على الطرق وساحات وقوف السيارات ؛ فالمراكز التجارية متصلة بساحات تتسع على الطرق وساحات وقوف السيارات ؛ فالمراكز التجارية متصلة بساحات تتسع لألاف السيارات ، غير أن امتداد المسافات التي يجتازها الانسان بشكل أسرع وأكثر انتظاماً من المدن الاوروبية ، يقضي على الوحدة الاجتاعية في المدنسة الكبيرة ، ويجعل الحياة الجاعية نوعاً من الحيال. ولذلك فقد كاثر مجندو تشييد البية جاعية صفيرة في سبيل توثيق الأواصر الاجتاعية المذكورة .

وقد اتجه نمو المدن السوفياتية مباشرة نحو بناء مجموعات كبيرة من الأبنية ذات المساكن المعتدلة ، على أساس وسائل نقل مشترك تستممل طرقا واسعة جداً ، وتنظيم كتل من الأبنية قائمة على مجموعة من الخدمات بدرجات متسلسلة ( كتلة المساكن ، والحي ، ومنطقة المدينة ، النح ) .

إن تأثير المدن الكبرى على سكان البلاد ذات الاقتصاد والجمع الصناعيين منوط الى حد بعيد بالإمكانات المتوافرة للحصول فيها على جميع الخدمسات ، وبكلمة موجزة كل الشروط المؤهلة لحياة المدن والتي يرنو اليها جميع سكان البلاد . وهذا ما يجملنا ندرك فعوض معنى (العمران) الذي تتصف به المدن الصفيرة والمتوسطة ، وتدلنا التجربة على أن المدن التي تقساوم أكثر من غيرها الاتجاهات نحو المركزية ، هي التي تتوافر فيها التجهيزات المتلفة ذات المستوى الرفيع ، أو تلك التي تكون مرتبطة بشبكة خطوط للنقليات

والتوزيع الفعال باللسبة الى نشاط وتجهيز المدن الكبيرة: كالمانيا الرينانية ، وورة برغ ، وسهل سويسرا ، وفي فرنسا ، طرق جبال الألب الشمالية ، ووادي نهر الرون. ولا ينفر رؤساء المؤسسات وموظفوها من الاقامة في المدن المذكورة بعيدين عن البلبلة اليومية السائدة في المدن الكبيرة مخطا بأن تلك المدن هي التي تستفيد في الفالب من إنشاء المصانع المحديثة لديها . وليس المستقبل المقاري فيها مثقلا كثيراً بالأعباء بحيث يمكن تنفيذ المشروعات العمرانيسة فيها ، فضلا هن أن المقارنة بين الاخصاءات تشبت أن اغراء المدن الضخمة والذي تصعب هناوروبا .

وتقوم بين سكان الأرياف أنفسهم فروق كبيرة بين قارة وأخرى . ولقسه أصر واكثيراً ، وفي مطلع هذا القرن ، على التباين القائم في اوروبا الفربية بين مناطق السكن المنتجمعة ، ومناطق السكن المنتشرة ، بما لا يخاو من توافر عدة أواع للمجتمعات . إن المناطق التي تكسوها الغابات والتي تتمتع بمسانح المحيط الأطلسي في كل من فرنسا وإيرلندا وانكلترا الغربية ، تعتبر نماذج السكن الريقي المنتشر بشكل طبيعي . وعلى المحقيض من ذلك ، فإن هضبات شرقي فرنسا ، وجنوبي ألمانيا تقدم صورة عن سكان متجمعين في القرى حصراً . أما مناطق المبنوب المطلة على البحر الأبيض المتوسط ، وعلى سواحسل مجر الأدرياتيك وفي جنوب ايطاليا والجزر الايطالية ، فإنها تضفي على المساكن القديمة المتجمعسة طابعاً دفاعياً يذكرة بالقرون التي كان يسودها انعدام الأمن . غير أن تطور من النهضة الزراعية ، نحو الاكثار من المزارع المنشاة في الأراضي المستمرة من النهضة الزراعية ، نحو الاكثار من المزارع المنشاة في الأراضي المستمرة ،

وفي الفترة نفسها ؛ فإن استمهار الأراضي الاميركية بشكل وحدات استثمار أكبر مما هي عليه في اوروبا،أدى مباشرة الى إيجاد مساكن منتشرة تأثر شكلها بالطريقة الهندسية لتوزيع الأراضي كالمساكن الكندية ؛ والمساكن المربعة في

السهول الواقعة شمالي الولايات المتحدة . ويبدو من نظرية عامساء التنظم الريفي في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ٬ ان التقدم الفني الزراعي وتضخيم الإنتاج مرتبطان بسكن المستثمر في الأراضي التي يزرعها ، رغم أن ثمــة من يمترف السكن الجشم ببعض السهولة في سرعة تأثر السكان بالأشاء الحديثة. إن لخططات استثار الأراضي الجديدة تنطوي ، حتى زمن قريب جداً ، على إنشاه مساكن متفرقة للمستثمرين:وهذا ما تمَّ في الأراضي المستصلحة قبل عام ١٩٦٢ في خليج زويدرزه (هولندا)، وفي الأراضي التي استثمرتها جميات الاصلاح الزراعي في ايطالها ، غير أنه سرعان ما ظهرت التناقضات : فسهولة الوصول باستمراز الى المرافق يُعدَّ غالبًا ، في يرمنا هذا ، أكثر أهمية من قرب الأراضي المراد استثارها . ويبدو أيضاً في اوروبا أن القرية المنظمة عمرانياً، هي المسكن الريفي الوحيد الذي يستطيع ٬ على المدى الطويل٬ أن يحتفظ بعدد منَّ السكان٬ بعضهم من المزارعين ، والبعض الآخر من فئات موظفي المرافق العامسة . إذ الأراضي المستصلحة حديثًا في زويدرزه ( ولاسيا منطقة اوستفله فولانسد ) ؟ بجهزة بقرى يتمكن فيها السكان المزارعون من التوجه الى عملهم ، باتباع طريق عادية ؛ في حين أن الاتصال بين المسكن والأرض المستثمرة غير متوافر إلا في المناطق الخصصة لاربية المواشي .

وبقيت اميركا الشالية أمينة في مجموعها للمساكن المنتشرة التي يتنساقص عددها كلما تناقص عدد السكان الريفيين . إن توافر الطريق وانتشار استمال السيارة يسهلان الملاقة مع مراكز المرافق المامة والمدن والمدارس ( إذ أن تمسة سيارات مدرسية كبيرة تضمن مواصلات جميع المساكن الريفية ) ، ومع ذلك فإن الارتباط بالأرض يظل غير مثين .

إن تحويل الأرض في الاتحاد السوفياتي الى الملكية الجماعية ، قسد وطند في المرحلة الأولى، المساكن المجمعة التيكانت في عهد الامبراطورية مساكن ريفية تابعة للحكومة. وقد أثار اندماج التماونيات الزراعية (كولخوز Kolkhoz)، المحدثة

في الأصل ضمن حدود المفاطعات القديمة عشكلة إعادة تجميع المساكن. ولكن القرويين قاوموا فكرة شكل الإقامة الحديث و هي المدينة الزراعية التي تحرمهم من المنافع والحريات المتوافرة في الاقتصاد العائلي الصغير والتي تالوا عام ١٩٣٥ حتى الاحتفاظ بها الى جانب المنافع الاقتصادية للتعاونيات الزراعية . وبذلك بقيت المساكن مجمة حكا في مجموعات صغيرة .

### ٧ -- علم استقرار السكان الريفيين وتمو المدن المنخبة في البلاد النامية

إن إحمار السلاد النامية منوط بتوزيع مناطق الانتاج الزراعي ، باستشاء بعض مراكز المدن التي يرجع ازديادها ، أحياناً بشكل سريع جداً ، الى نشوء نشاطات الملاقات الاقليمية ، ولا سيا الملاقات مع البسلاد الصناعية . إن عدم استمرار الإسكان الريفي يتفق مع عدم استمار الأرض ، ويعبس في كل بلد ، عن نوع من سلوك الجماعات البشرية تجاه البيشة الطبيعية ، أو عن بعض التوافق مع الإطار الداخلي الذي سيميشون طمنه .

وتتمارض في هسذا الموضوع فئتان كبيرتان من البلاد : البلاد ذات الزراعة غير المروية (كاقتصاد الزراعة الخاصة واقتصاد المراعي) ؛ والبلاد ذات الزراعة المروية . إن إسكان الفئة الاولى مبعثر ومنتشر ، في حين أن إعمار الفئسة الثانية مركبّر ويتقاطع مع الفراغ المطلق او النسبي المذراضي غير المروية الحيطة بها .

وتنطوي الزراعة في الارض القساحلة على حقائق مختلفة جداً تبماً للأقاليم المناخية . و يحثُثُ كثير من المؤلفين على استمال عسارة ( زراعة بدون مطر ) التي توسي بارتباط الزراعة او تربية المواشي بأوضاع المناخ والرطوبة في كل بلد. و يمكن ربط الزراعة المذكورة بالزراعة المروية ( في الحند مثلا ) ، ويمكنها ان تكون ثانوية ومؤقتة كا هو الأمر في البسلاد القاحلة ( كالأراضي البور في بلاد البحر الأبيض المتوسط و المناطق الواقعة جنوب الصحارى)، او تكون مستمرة ومتعادلة في مناطق الأدغال التي تتمتم بفصلين للأمطار . ويتولى هذه الزراعة ،

خسب الظروف ؛ إما السكان المستوطنون الذين اضطروا للتراجع والإقامة في مراكز خلفية دفاعية (كسكان جبال البلقان ؛ والقفقاس ؛ ومناطق النخاسة في افريقيا ) ؛ او السكان الفاتحون الذين يتوغلون في داخل البلاد كما فعل سكان الأرياف في البرازيل .

إن الكيانات الاجتاعية وطرق الزراعة المتبعة تسهم في سبيل تكوين لوع معين من التجمعات , فالاسرة الافريقية الكبيرة التي تعمل تباعاً في مختلف أقسام منطقتها عن طريق إحداث أراض جديدة صالحة للزراعة بعد حرق قسم من الأدغال، إن هذه الاسرة تؤلف العنصر الأساسي للإسكان ضمن فشات صغيرة شبه مستقرة ، ومنتشرة في قرى تفصل بينها مساحات كبيرة فسارغة ، ومع ذلك ، فقد عمل ضغط السكان في بعض المناطق الافريقية ، على إصلاح بعض الأراضي في بقاع منفصلة أوجدت مساكن متفرقة ، دون ان تقضي على الوحدة الاجتاعية للأسرة الكبيرة او تحول دون تنقلات كيان القرية تبعاً للاستقرار في الأراضي الزراعية لمدة تستفرق عدة سنوات . و تعد المناطق القاحلة في المعرب والشرق الأدنى ، ذات تمركز قوي في القرى المنقبضة حيث تتنسائر المساكن ، والشرق الأدنى ، ذات تمركز قوي في القرى المنقبضة حيث تتنسائر المساكن ، بالسائن القرى الكبيرة التي لها طابع المدن وتضم عدة ألوف من الأشخاص. وتتوافر بين القرى الضخمة التي تتمتم بطابع ربغي صرف في منطقة ديكان وبعض أجزاء وادي نهر الغانج ( الهنسد ) حيث تختلظ الأراضي المروية بالأمطار ، بالأراضي ودي بالأقنية .

وفي أميركا اللاتينية يختلف توزيع سكان الأرياف في البلاد الزراعية المروية الأمطار ، تبما لأرضاع الإسكان الريفية ، إذ أن وطأة نتائج اقتصاد الزراعة تزو كثيراً على أوضاع إقامة السكان. إن قرية العال ( Peones ) المؤلفة من الأرقساء القدامي الذين يتولون زراعة قصب السكر ، تتداخل مع المساكن المبمارة لفئة الد ( Sitiantes ) في المنطقة الخلفية لزراعة قهوة البرازيل. وقد

اجتنظت اميركا الهندية بسكان قروبين يختلفون عن سكان المناطق التي جرفتها الهجرة الريفية والمغامرات الزراعية التي قام بها السكان من أصل اوروبي ، إن هذا الإسكان متقطع غير متصل ، وذو كثافة متفاوتة حسب المناطق ، وإن كانت إمكانات الإنتاج فيها متاثلة . وقسد تركت فارغة مناطق شاسعة لم انستشمر بالزراعة ، او تم التخلي عنها بعسد ( دورات زراعية ) الحقت الضرو بها . إن أضعف معدلات الإقسامة البشرية تتوافر في البلاد ذات الاقتصاد المبني على تربية المواثي إما حصراً او بشكل رئيسي . ومع ذلك ، فإن بعض مناطق تربيسة المواثي في مرتفعات افريقيا الشرقية تتمتع بمدلات كانية أعلى من ممدلات البلاد الزراعية الصرفة في ( مالي ) او في افريقيا الوسطى . ومرد هذا الشذوذ الى الدور الذي تلعبه الجبال كملجأ ، وإلى الظروف التاريخية الخاصة ، المشذوذ الى الدور الذي تلعبه الجبال كملجأ ، وإلى الظروف التاريخية الخاصة ، فضلا عن الأوضاع المساخية والجغرافية ( اوغاندا ، ورواندا ، وبوروندي ، والحبشة ) . وثمة طابع هام تتصف به مساكن هسده المنطقة هي كونها بدائية جداً .

إن كثافة السكان في الأرياف ذات الزراعة المروية بالأمطار تبلغ رقماً قياسياً وذلك في مناطق ذات اقتصاد يسوده البؤس والفاقة كجزر الآنتيل ، واميركا الوسطى ، وجزيرة ريونيون ( شهرتي افريقيا ) ، وفي ظروف مستمدة أيضاً من تراث تاريخي أصيل . وتتراوح هذه الكثافة في باقي المناطق بين نسمة واحسدة وعثبر نسمات في الكيلومار المربع .

وعلى النقيض من ذلك ، فقد أوجد الري عن كثافة " في السكان تتجاوز المسهة في الكياومتر المربع ، وإنما في مساحات محدودة نسبياً ، كوادي النيل ، وواحات أطراف الصحراء الكبرى ، والمناطق المروية في العراق ، ووادي نهر الفانج ( الهند ) وسهول دلتا سواحل الهند ، وشبه جزيرة الهند الصيليسية ، والسهول والمتحدرات المروية في جزر اندونيسيا والفيليبين. ففي البلاد المذكورة يعيش ما لا يقل عن ٥٠٠ مليون نسمة في مساحات ضيقة ضمن قرى مزدهمة

#### جغزافية السكان

بالسكان و منشأة على خط شريط ضيق يمتد كالسهم على امتداد الأراضي غير القابلة للري. إن الأراضي المروية والتي تحبس فيها مياه الأمطار بواسطة السدود الصفيرة التي تغمر بعض مناطق الصين إن هذه الأراضي تمتص عدداً من الفلاحين يكاد يكون متساوياً ( ونصل هنا في القالب الى الحدود الفنية للزراعة المروية بواسطة مياه الأمطار بواسطة أساليب فنية تحل بصورة عادية والزراعة المروية بواسطة مياه الأمطار بواسطة أساليب فنية تحل عمل الري المادي) وأخيراً فإن الريف الياباني يماثل الى حد بعيد سفي المناطق ذات الاقتصاد الصناعي الأرياف المروية في الشرق الأقصى .

وكثيراً ما أطلقوا على الأراضي المروية صفة البلاد المتمتمة بامتياز خساص - على نقيض الصحاري أو الاراضي القاحلة المجاورة لها - ولكن الحداة تسدو فيها بشكل عام غير مستقرة وغير ثابتة كاهي تي الأريأف المروية بمياة الامطار إ ومرد ذلك الى كثافة السكان التي كانت سببًا في حدوثها . إن توسيع حمدود الارض المروية أصعب بكثير من إحياء أراض جديدة ( قاحلة ) ، وإن كان هذا التدبير لا يخلو من محاذم بالنسبة الى توازن الزراعة المتوسطة الأجل. وقد جمدت بمض المناطق المروية جميع مخزونها من المياه التي كانت تتصرف بهسمها ، ولا يمكنها بالتالي تصور توسيع المساحات المروية إلاعن طريق تطسق برامج مشروعات هندسیة کبری (کسد أسوان مثلاً ) ، و إن کانت إمکاناتها الزراعمة محدودة . وكثيراً ما يتم تجاوز حد ازدياد السكان؛ بما 'يعر"ض للخطر ضمان التفادية لفئة السكان المعنية. ويكن تفادى هذا الخطر بتحسين الوسائل الزراعية طويلة أو انقطاعها قبل أوانهسا ؛ أو حصول فىضامات ؛ او غزو الحشم ات أو الحبوانات المؤذية ، كما يختلُ التوازن بين الانتاج والاستبلاك ، يشكل خطعر، وتبدأ هجرة قوافل الجياع البؤساء نحو المبدن . إن إجراء تعديلات على نظم الاستثار ، أو إدخال وسائل الآليات في العمل الزراعي قبل الأوان ، قد يسهم في تقوية حركة الهجرة وسرعتها ؛ بما يعتبر أمراً خطيراً للفاية . و'يعَدُ هسذاً

الحادث مسؤولًا الى حد بعيد ، عن قيام عشر مدن تضم أكثر من خمسة ملايين نسمة ، وأربعين مدينة تقريبًا تضم أكثر من مليون نسمة وذلك في البلاد النامية حيث لا تتوافر بشكل كامل القواعد الاقتصادية الخاصة بالعمران السليم .

إن إسكان البلاد النامية كان متفاوتاً قبل أن تتافي بنتائج الثورة الصناعية إما مباشرة (عن طريق الاستمار) ، أو بصورة غير مبساشرة (غن طريق توسع تجارة اوروبا واميركا الشمالية ) ولقد كانت في شمال افريقيا ، والشرق الأدنى، والشرق الأوسط، والهند، والدونيسيا ، وشبه جزيرة الهند الصينية ، واميركا اللاتينية ، مجموعة كثيفة من المدن الصفيرة ، يقيم فيها ملاك عقاريون ، وقسم من اليد العاملة في الأرياف ، ومراكز دينية ، ومراكز الإدارة الحليسة ، والأسواق ، مع مراكز الصناعات الحرفية كأسواق افريقيا الشالية وأسواق الشرق . ويقيم في هذه المدن بضعة آلاف من السكان ، وأحياناً بضع عشرات الألوف، ولا يزيدون عن ذلك إلا في المواصم الكبيرة الدول أو الامبراطوريات وفي مراكز تقاطع الطرق العسكرية والتجارية كراكش ، وفاس ، ودمشق ، والقاهرة أو دلمي الجديدة . وقلما تزيد المسافية بين مدينتين على بضع عشرات والتعارية الديل الكيانات السياسية أدى كثيراً الى التخلي عن بعض المدن في اميركا اللاتينية أو الى الخطاطها ، كا سبق أن جرى في اوروبا .

ويبدو أن المدن لم تكن في افريقيا وجنوب الصحراء الكبرى سوى مراكز إدارية عسكرية مؤقتة ، باستثناء منطقة السؤدان .

ولكن حتى في البلاد التي تبسدو أنها تنمتع ظاهراً بمؤسسات عمرانية ، فإن السكان غير الريفيين لا يتجاوزون قط 'عشر مجموع السكان . إن ضآلة تبادل السلّغ وتداول النقد لم تسمحا بوجود نسبة أعلى من السكّان يؤسّنون مباشرة" وسائل معيشتهم من العمل في الارض .

إن الاستعبار والتجارة الدولية قسمه شجُّعا طريقة عمرانية أفادت بشكل

خاص المدن المختارة كمراكز إدارية ، او مستودعات للمواد الأولمة المسد"ة للاستمال او الاستهلاك . إن أكبر المدن الاستمارية ، وأكبر المدن التحارية في البلاد النامية وفي نهساية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين هي عبارة عن مرافىء: بومباى ، وكالكوتا ، وشانغهاي ، وجاكارتا ( سابقاً باتافيـــا ) ، ولهونغ كونغ / وسنفاقوره / وربو دو جانبرو / والدار البيضاء . ويضاف الي هذه القسسائمة بمض عواصم الدول التي أنشئت فيها عدة فروع مصرفية وتجارية أُجِنبِية : القياهرة ؛ وطهران ؛ ومكسبكو . ومنذ نصف قرن ؛ أوجدت الثورة الديموغرافية حادثًا عمرانيًا ضخمًا، إذ تحررت الأرياف فجأة "من الضريبة الباهظة التي كانت تدفعها المدن ، من جراء وفساة الأطفال الصفار ، وسجَّلت نهضة ديوغُرافية دون ان تزداد منتوجاتها بالنسبة ذاتها . وسرعان ما أدركت بداية عهد زيادة السكان ، في حين ازداد تأثر المحاصيل من أقل تفيير يطرأ ع المناخ , وبالاضافة الى ذلك ، فإن إمكانات الحباة الهامشة تتوافر في المدين أكثر من الأرياف ، وهذا ما حمل الفلاحين الذين أنهكهم الجوع ، على النزوح نحو المدن دون ان يساعد نمو هذه الأخيرة على تهيئة الأعمال والوظائف لهم . وكان من نتيجة ذلك أن زخرت طبقـة صغار موظفي المرافق النجارية والاقتصادية والاجتماعية بمجموعة خفية من العاطلين عن العمل . واقتضى الضفط الذي أجرته الصناعة . وقد يستدعى منطق التسوية المقلانية للاقليم إجراء توزيع جزئي لهذه التوزيمات، على أن يؤخذ بمين الاعتبار توزيع الموارد الأساسية واحتياطي اليد العاملة الريفية . ولكن مثل هذا التوزيع يتعارض مع الحركات التلقائية للهجرة الريفية . إن جماهير الفلاحين النازحين يتجمعون في أكبر المدن ، وفي عواصم الدول ؛ لأن هذه الفئة من الدول تتمكن وحدها من توفير إمكانات الحباة الهامشة . ولذلك مزداد عدد سكان هذه المدن بنسبة أسرع من سكان المدن ذات الأهميــة الثانوية . وبهذه الطريقة ٬ تألفت في أقل من خمَسة وعشربن عاماً تجمعات سكانية ضخمة بشكل بماثل الذي حصل في باريس ولندن، وإن ظلت قواعدها الاقتصادية والماليسة والادارية مجهولة . وإذا كان لكل من هسده المدن مشاكلها الاقتصادية الخاصة بها، فإن جيمها تشكو من اختلال خطير في التوازن يتباور بظاهر التقهقر في مناظر المدن من جراء قيام مناطق أبنية "شيّدت بسرعة (كالأكواخ وما شاكلها) . وقد نشأ عن الدور الذي لعبه اقتصاد الترانزيت في تكوين منظات المدن الجديرة بأن تجدب ، باقتصادها الحامشي ، تجمع الريفيين المنازحين ، أن تمركزت هده التجمعات الكبيرة ، على شاطىء البحر ، او في المناطق الساحلية . ويشذ عن ذلك بعض المدن الكبيرة المنبثة عن استثار المناجم او تنظيم استغلالها ، وبعض المراكز الصناعية الحدثة في مراكز قديمة لتجميع المنتوجات الزراعية المحسة التصدير ، كدينة ساو باولو ، وعواصم الدول التي أصبحت مراكز رئيسية لإدارة الأعمال ( مكسيكو ، وبوغونا ، وطهران ) .

إن مجرد مقارنة شكلية بين توزيع السكان في البلاد الصناعية وبين توزيعهم في البلاد النامية ، قد توحي بتشبيهات خاطئة تماماً . وليس لاستعراض فلسة في البلاد النامية ، قد توحي بتشبيهات خاطئة تماماً . وليس لاستعراض فلسة وقرية منتشرة وحدن تضم الملايين من السكان ، ليس لكل ذلك نفس المنى الاقتصادي والاجتاعي في اوروبا العربية ، أو في شمال اميركا ، أو في افريقيا ، أو في اميركا اللاتينية ، أو في بلاد السوق المشتركة ، أو في الصين ويجب تصحيح التشابه الكي من حيث توزيع السكان عن طريق تدقيق الفوارق ، والتعارض الكيفي المنبثق عن الفرق في الكيان الاقتصادي ، ومجموعات المهن ، وتوزيع الدخول ، ومستويات الحياة . وثمة مصدر الخطأ في تقدير نماذج الإسكان ينشأ الدخول ، ومستويات الحياة . وثمة مصدر الخطأ في تقدير نماذج الإسكان ينشأ وبين أشكال الحياة في المجتمعات العمرانية البلاد الناميسة ، وبين أشكال الحياة في المجتمعات الصناعية : كحركة مرور السيارات واستهلاك وبين أشكال الحياة في المجتمعات الصناعية : كحركة مرور السيارات واستهلاك المنتوجات السناعية المستوردة ، ونمو مجالات اللهو والمرح ، والمساكن الثانوية ،

ومع ذلك فليس من الضرورة بمكان التمتع بقوة الملاحظة لمشاهسدة أكبر صورة البؤس والانحطاط الانساني الى جانب السيارة الاميركية الطويلة وأحيانا بالقرب من مدخل أفخم المنازل. وغني عن البيان أن مجرد النظر الى متوسط مستوى الحياة لا يعطني أي فكرة حقيقية عن هذه المدن. ولعل عدد الأشخاص الذين يتمتعون بموارد أدنى من متوسط ناتج القسمة للدخل الوطني يبرز الحقيقة بشكل أوضح ، إذ أنها تكشف النقاب عن جماهير بائسة 'تعدد المتدادا المجتمع الريفي في أطراف المدينة ، الى جانب طبقة ضئيلة من الحكام السياسين، وعملاء الاقتصاد الصناعي ، وطبقة متوسطة من الموظفين ، والتجار ، وأصحاب العمل الدائم الذين يحاولون جهدهم لتقليد طراز حياة الطبقة الحاكمة. وقد مجملنا الأمر حمن حيث النتبجة – الى إثارة التعارض بين طبقتين : طبقة الريف المحافظة على تقاليدها ، وكيانها ، ومعتقداتها ، والتي يلازمها الجوع والمرض والمرت ، وطبقة المدينة ، حيث نجد الى جانب البؤس الشديد، طبقة حاكمة شبه مستقرة وطبقة المدينة ، حيث نجد الى جانب البؤس الشديد، طبقة حاكمة شبه مستقرة الاقتصادي على الطابع السياسي ، تعيش على الطريقة الاوروبية أو الاميركية ، الاقتصادي على الطابع السياسي ، تعيش على الطريقة الاوروبية أو الاميركية ،

لقد أخذت الصين على عاتقها إنشاء مجتمع أشد مساواة ، وهذا ما حفز على تقليدها بعض الدول النامية التي نالت استقلالها حديثاً. ويبدو فيها وجه المدينة الانساني مختلفاً ، إذ أن جهررها أكثر انسجاماً ، وزالت معظم الغوارق الاجتاءية الصارخة. ويجد الاوروبي او الاميركي نفسها غريبين فيها أكثر بما قد يكونان عليه في المدن الهندية او الافريقية ، او الواقعة في جنوب اميركا ، لأن كل شيء فيها يختلف عما اعتادوا مشاهدته في المدن . وإذا كان الفقر المدقع قد زال تماماً ، فإن الوضع الانساني قد ظل مع ذلك أكثر جحوداً بما هو عليه في أقل مدن البلاد الصناعية تألقاً وتقدماً .

الأرضية . ويجب التعرض الى أي اقتصاد أو أي مجتمع بنظرة جديدة ، وإن كانت الأسكال تبدو متفقة مع تعريف الكلمات والألفاط التي طبقت على الحقائق الاوروبية - علماً بأن الأشكال التي تهمنا هنا هي التي تتعلق بفئات السكان - لذلك فإن التطبيق العالمي للمصطلحات المتعلقة بالدراسة الجغرافية ، والاجتاعية في اوروبا الفربية وشمال اميركا ، أضحى أكثر كذبا وخداعاً من أي وقت مضى .

# دهنسم دهشایی ا**نتوقعات**

# الازدياد الطبيعي

خلال السنوات العشر الممتدة من عام ١٩٥٠ حق ١٩٦٠ ازداد عدد سكان العالم بنسبة ٥٠٠ مليون نسمة. وقد كان متوسط الازدياد السنوي ، في السنوات الحس الأخيرة ، أكثر من ٢٠ مليونا ، منها ٨ ملايين نسمة تضاف الى سكان شمال أميركا واوروبا ( باستثناء الاتحاد السوفياتي ) و ٤ ملايين نسمة تضاف الى سكان الاتحاد السوفياتي . أمسا البلاد النامية فإن سكانها يزداد سنوباً بنسبة محدون نسمة .

إن هذا الاختلاف الطبيعي السكان ناشى، ؛ بالنسبة الى أي بلد ؛ عن الفرق بين عدد الولادات وعدد الوفيات . و يعد هدا الفرق ، في أي بقعة من المسالم الحاضر ، ذا اتجاه إيجابي ؛ باستثناء بعض الاعتبارات الحليسة او بعض المناطق الصفيرة الموجودة في وضع ديمو غرافي خاص . على أن الازدياد الطبيعي أبعسد ما يكون عن التساوي ، وتنزاوح الفوارق بين أدنى المعدلات وأعلاها في كل دولة او منطقة بين ٢ و١٢ . وتختلف أيضاً فترة الازدياد الأقصى تبعاً المبلاد : فالبلاد

النامية بدأت ثورتها الديوغرافية ، أي انها انتقلت من فترة الازدياد البطيء الى فترة الازدياد السريع جداً ، خلال العشرين او الثلاثين سنة الأخيرة . لذلك فإن سكانهم حديثو النشأة ، وقد بلغوا حالياً معدلات الازدياد القصوى. أما البلاد الصناعية فقد تمت ثورتها الديوغرافية خلال النصف الثاني منالقرن التاسع عشر، ثم أخذ يخف الازدياد الطبيعي بشكل ملموس خلال القرن العشرين. واذا كانت الأوضاع الديوغرافية تختلف ، خاصة بين اوروبا وشمال أميركا ، فإن المعدل الأقصى للازدياد الطبيعي قسد تم بالنسبة المقارتين ، في القرن التاسع عشر او مطلع القرن العشرين ، و يعد معدل المعمر أعلى كا أن نسبة عدد الشيوخ المسنين أكثر من عددهم في البلاد النامية .

# ١ - المعطيات الديموغرافية

يفسر بطء ازدياد سكان العسالم خلال حقب طويلة قبل العصر الحاضر بوفرة الوقيات بشكل عام . إن المعدل السنوي الوقيات ( العدد السنوي بالنسبة الى الف نسمة ) لا يعطي سوى صورة 'مختفظة عن الحقيقسة ، رغم تمكشنا من تقييمه للأحقاب القديمة ( بعد الرجوع الى سجلات النفوس ) . ولقد سبتب تواتر الأوبئة حتى منتصف القرن التاسع عشر في اوروبا الغربية ، وحتى منتصف القرن المشرين في باقي بلاد المسلم ، ازدياداً في الوقيات تناولت بشكل خاص طبقة معيشة من السن تبما لطبيعة كل مرض ( فالتيفوس مثلاً يسبّب وفاة اشد لدى البالغين ، أكثر بما يسبّبه لدى الأطفال والشيوخ ) . ولقد أثبت المؤلف مناطق هندية خلال القرن التاسع عشر ، على نمط ازدياد السكان ، كلما تجاوزت آد بعد العدد الذي يتفق مع الحدود القصوى للاستهلاك الحلي . ويبدو أنه في القرن حد العدد الذي يتفق مع الحدود القصوى للاستهلاك الحلي . ويبدو أنه في القرن مع بالألف ، استثناء سنوات الوباء الكبيرة . إن نصف الأطفال لم يكونوا قد بلفوا سنم المشرين . وكان يرافق الحروب ، حتى القرن المشرين ، كان المراه الأمراه

الفتاكة (كالتيفوس في أوروبا الوسطى ، والرشح الاسباني في جميع أوروبا بعد الحرب العالمية الاولى ١٩١٤ - ١٩٩٨ ). ومن المحتمل أن معدل الولادات كان بنسبة ، إلاَّلف تقريباً، وكان عدد السكان يزداد في فترة الأزمات والحروب، والمواسم الرديشة ، والأوبئة ، ثم يبيط الى نسبة تكاد تكون قريبة من النسبة السابقة . واستمر هذا الوضع في البلاد غير الصناعية حتى مطلع القرن العشرين. وهبطت نسبة الوفيات أكثر من ، وبائمة منذ جيل واحد، أي بين فترة تتراوح بين ، و و وفاتهن قبل الحالة الصحية العامة قد خفيض نسبة عقم النساء المواتي في سن الأمومة ووفاتهن قبل الأوان . ولذلك اتجهت الولادات ، بشكل طبيعي ، نحو الزيادة . وازداد التفساوت بين الولادات والوفيات ، إذ بلغت الولادات نسبة الوفيات ، إذ بلغت الولادات نسبة الوفيات الى ١٥ الولادات نسبة الوفيات الى ١٥ بالألف بينا تدنيت نسبة الوفيات الى ١٥ بالألف ( لأنها أخذت تتناقص كلما هبط العمر الوسطي السكان نتيجة ازدياد عدد الولادات ) . فالازدياد الطبيعي يتراوح إذا بين ٣ و ١٥٠٠ بالمئة سنويا .

ومنذ أواخر القرن التاسع عشر 'انخفضت نسبة الولادات في اوروبا الغربية ' بحيث أن الفارق بين الولادات والوقيات لم يكن داغاً واسماً جداً ( ٢٠ لمتوسط معدل الوقيات و ٢٥ للولادات في أواخر القرن التاسع عشر ، و ١٥ للوقيات و ٢٠ للولادات في مطلع القرن العشرين ، و ١٢ للوقيات و ١٥ للولادات بين الحربن العالمة بن ).

وفي الوقت الراهن ، سجل سكان اوروبا وشمال أميركا ، وبصورة عسامة سكان البسلاد ذات الاقتصاد الصناعي ، ازديادات بطيئة نسبياً ، تتراوح بين ٥٠,٥ و ١٩٥٠ بالمئة سنوياً ، رغم مختلف تطورات ( استثناف الولادة ) ، مع المخفاض خفيف في نسبة الوفيات ، رغم التقسدم في السن وزيادة الشيخوخة . قالفارق هو إذا كبير جداً بين نسق نمو وتطور سكان الفئتين الكبيرتين في البلاد المقارم العالم الحاضر .

زيادة السكان الاجالية لاعتبارات ختلفة معدل الازدياد الطبيعي السنوي

| عدد السكان<br>بند مرور قرن<br>(نقطة الانطلاق ١٠٠٠) | الوقت اللازم لكي<br>يتضاعف عدد السكان<br>( بالأعوام ) | الازدياد الطبيعي<br>بنسبة |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 17.                                                | 177                                                   | ٠٥٠ باللة                 |
| ***                                                | ٧٠                                                    | ٠ ١,                      |
| 11.                                                | ٤٧                                                    | » 00+                     |
| ٧٢٠                                                | ۳۵                                                    | » Y>                      |
| 114.                                               | 44                                                    | » Y,0+                    |
| 1970                                               | 77"                                                   | » ٣,                      |
| ۳۱۲۰                                               | ۲٠                                                    | » Y',0•                   |
| 0+0+                                               | ١٨                                                    | » <u>{</u>                |

۲ -- البلاد ذات الازدیاد الطبیعی العنشیل
 ( أفل من ۱٫۹۰ سنویا ) ، شکل رقم ۱۰

إن اوروبا الغربية التي أنهكتها الحرب العالمية الأولى ، ومن بعدها أزمة عام ١٩٣٥ والأعوام التالية ، اجتازت بين الحربين العالميتين ، فترة حرجة من الناحية الديموغرافية ، بمعنى أن الازدياد الطبيعي انخفض الى حد ضئيل ، وحل محله في بعض السنوات نقص طبيعي . وقد تمكنت حكومات ايطاليا والمانيا وفرنسا تباعا ، وبوسائل مختلفة ، من استثناف طرق ازدياد السكان ، غير أن نتائجها كانت إما بطيئة الظهور أو ذات أجل قصير . فالحرب العالمية الثانية أوقفت الانطلاق الديموغرافي الايطالي والالماني ، وأخر سياسة الولادة الفرنسية . وقد لوحظت بعد الحرب زيادة ملموسة في عدد الولادات لدى جميع البلاد المحاربة ،



شكل رقم ٩ - التزايد الطبيعي للبلدات الصناعية

وكان ذلك نتيجة طبيعية لعودة ظروف الحياة العادية وقد تحدد معدل الولادة للمترات طويلة في بعض هذه البلاد > كهولندا وفرنسا > وفيا بعد في المانيسا وانكلترا ( وإنمسا بشكل أشف ) > بنسب أعلى بكثير من الفترة التي سبقت الحرب > ، بحيث تجاوزت ، ٢ بالألف في فرنسا وهولندا و ١٨ بالألف في باقي البلاد المذكورة . أما في ايطاليا فقد بقي المعدل الوسطي للولادة > أدنى بقليل عما كان عليه بين عام ١٩٣٠ وعام ١٩٩٠ > باستثناء منطقة الجنوب حيث بقيت نسبة الولادة قوية . ومع ذلك > فإن المعدلات الحالية لمحموع اوروبا الغربيسة تبلغ ١٨ بالألف > باستثناء السويد التي تنفرد وحدها بمستوى أدنى يعادل أقل من ١٥ بالألف .

ولكن معدل الوفاة - في جميع هذه البلاد - هو أدنى من ١٢ يالالف ، إذ أنها شنست حملة متواصلة ضد الأوبئة والأمراض التقليدية المُعْدَيّة ، وأوقفت انتشار مرض السل ، رغم أن نسبة الوفاة التي كان يسببها تختلف بين دولة وأخرى ، وأخفضت كثيراً معسدل وفاة الأطفسال ( بين ٢٠ و ٣٠ بالألف بالنسبة الولادات ) . إن الرقابة الطبية ، والطبية - الاجتاعية ، ونشر الثقافة السحية و تنميتها ، وإنشاء المساكن الصحية - وإن لم يكتمل حق الآن - وإرغام المواطنين على الخضوع الزيارات الطبيسة أو الفحوص التي تهدف الى اكتشاف الأمراض ، واجراء التلقيحات الضرورية ، كل هذه التدابير أسهمت في القضاء على الأوبئة والأمراض المعدية الشديدة الخطورة . إن كثيراً من أمراض المواطنية بغضل سرعة التشخيص ، واستمال الأدوية الملائمة .

غير أن ظروف العمل والحياة المسادية ، ولاسيا قضايا المرور ، والأوضاع الحديثة للأواصر الاجتاعية قسب تسببت في نشوء أمراض خساصة بالحضارة الصناعية وزيادة طفيفة في الوفاة لدى الشباب من جراء الحوادث والعوارض العصبية ، واضطرابات الأوعية الدموية ، ولم تعرف حتى الآن تماماً أسباب

مرض السرطان \* ولكن يبدو من الثابت ان كثيراً من المناصر الكياوية المضارة التي اكتسحت الحياة اليومية ، ولاسيا في المدن قد أوجدت الأرض الحسبة لنمو هذا المرض . ومن الجائز أيضاً ان امتداد العمر لدى عدد من الأفراد أكثر بما كان عليه في الماضي ، قد أعطى أهمية خاصة لأمراض الشيخوخة التي لم تلفت الانظار اليها فيا مضى ، لأن عوامل اخرى كانت تسبّب الوفاة في سن أبكر . إن متوسط العمر لهذه الجاعات قد ازداد عما كان عليه في مطلع هسذا القرن \* وعما هو عليه المجتمع في البلاد النامية الذي تجدد شبابه منذ عشر سنوات او عشرين سنة ، وهذا ما تبدو معه نسبة الوفيات مرتفعة بالنسبة للجهود المبدولة والانتصارات التي أحرزها العلم على المرض . إن البلاد الاوروبية وحدها التي ما زالت حديثة نسبياً تسجل نسبب وفياة أدنى من ١٠ بالألف ( كإيطاليا وهولندا ) ، علما بأرب كثيراً ما تسجل البلاد النامية هذه النسبة اذا كانت لا تشكو من الجياعة والأمراض الوبائية او المزمنة بشكل خطير ، او اذا كانت لا تشكو من الجياعة والأمراض الوبائية او المزمنة بشكل خطير ، او اذا كانت لا زال الملاريا وأهم الأمراض المهدية ) .

ولا يمكن ان نتوقع تعديلات هامة لنسق الازدياد الطبيعي في بلاد اوروبا الفربية ، لأنها في مجموعها – ورغم الزيادة الطفيفة في عدد الولادات منذ ١٥ او ٢٥ عاماً – عبارة عن بلاد قديمة من المتمذر ان ينمو فيها الحجم الوسطي للأسر. وثمة عوامل متعددة اقتصادية واجتاعية تسهم في تثبيت عدد الولادات، (ككلفة تربية الاطفال ورفع مستوام الاجتاعي ، ودخول قسم من النساء ميدان العمل، وهذا ما يدعم الرغبة في وتخطيط الاسرة ، الآخذة في الانتشار ) . إن أسس المساكن الجديدة نفسها تتناسب مع الاسرة ، الآخذة في الانتشار ) . إن أسس تعده عمائر بلاد اوروبا الفرية ، وتشذ هولندا وحدها عن الموقف الديموغرافي الذي تبشئه سائر بلاد اوروبا الفربية ، بحافظتها في الاسرة على عدد وسطي أعلى من الأطفال ، وفضلا عن ذلك ، فإن التطور الديموغرافي ليس مستمراً وثابتاً ، إذ أن تغيرات عكسية تحدث في فترات قصيرة لأن هؤلاء السكان قاسوا مرارة

الحروب التي تنعكس آثارها ، عدة مرات، على التغيرات التي تطرأ على الوفيات والولادات .

البلاد القديمة . - يتميز سكان اوروبا الغربية بنسبة ضئيلة من الشباب ونسب أعلى من الأشخاص المسنين او الشباب المتقدمين بالسن: ٢٠ الى ٢٥ بالمئة دون الد ١٥ عاما ، ومن ١٧ الى ٢٠ الى ٢٠ بالمئة من الأشخاص المسنين (أكثر من ٢٠ عاماً) - باستثناء إيطاليا وهولندا - أى ٥٥ بالمئة تقريباً أكثر من ٤٠ عاماً .

٧ -- تنشأ تغيرات الازدياد الطبيعي في الفترات القصيرة الى حد بعيد عن نتائج الحروب. - إن الحرب العسالية الاولى ( ١٩١٤ - ١٩١٨ ) عضت بنابها سكان اوروبا الفربية وأخلست بنسق نموهسا ، إذ قضت على خمسة ملايين شخص من سكانها . إن طبقات الأعمار التي ابْسُلِينَت بها هي من الرجال المولودين بين عام ١٨٨٥ وعام ١٨٩٥ والذين يبلغ عمر من بقي منهم اليوم قيد الحياة بين ٧٠ و ٨٠ عاماً . وفي الوقت نفسه انخفض عــــدد الولادات انخفاضاً كبيراً بين عامي ١٩١٥ و ١٩١٩ . و'تعدُّ طبقات الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ١٤ و • و عاماً طبقات ( فارغة ) ، إذ أنها زو"دَت الجنم بعدد من الاسَر الشابة أقل من الطبقات العديدة التي سبقتها ٬ وأنجبت بالتالي أقل منهم أطفالاً. ولذلك 'تعسد الفترة الواقمة بين عام ١٩٣٥ وعام ١٩٤٠ فترة ولادات ضئيلة > وليس مرد ذلك الى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كانت تثبط هم الطبقات الشابة فحسب ، بل لأنها كانت أيضاً ضئيلة العدد بشكل بارز . غير أن الحرب المالمية الثانية جاءت في الوقت نفسه لتحدث اضطراباً ديموغرافياً جديداً وعنيفاً للنساية ٬ إذ أن عدد القتلى ٬ في هذه البقعة من اوروبا ٬ بلغ ضعف قتلى الحرب العالمية الاولى ( ١٩١٤ - ١٩١٨ ) معظمهم من السكان الألمان والسكان الذين أبادهم النازيون في البلاد التي اكتسموهاً . وكان النقص في الولادات مماثلًا للنقص في الحرب المسالمة الاولى ، ومتمماً للانخفاض الذي لوحظ بين عامكي"

توزيع بعض السكان حسب فنات العبو

| أسلايا                   | (1411) | 70                | Y, Y. | 71,00                                                 | 7                     | 15,50               |
|--------------------------|--------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| السويد                   | (1441) | :                 | >     | 70                                                    | 44                    | ā                   |
| هولندا                   | (1881) | 74,00             | ۸,0٠  | 77                                                    | **                    | 7                   |
| المبار                   | (197-) | 77,0.             | ,A    | 77                                                    | 40                    | ۰۰,۲۱               |
| ונולא ונישי              | (1881) | 77                | ~     | 7                                                     | 44                    | ¥                   |
| جهورية المانيا الاتحامية | (117-) | 7.                | ٧,٥٠  | 74,00                                                 | 7,                    | <b>*</b>            |
| فرنسا                    | (1881) | 6.4               | ነ     | YY                                                    | 17                    | ۱۸۶۲۰               |
|                          |        | أقل من<br>و عاماً |       | من ١٥ الى من ٢٠ الى من ١٠ الى أكثر من ١٠ الى الكثر من | من ٤٠ الى<br>١٩ عاماً | أكثر من<br>١٠ عاماً |

و ۱۹۴۰ و ۱۹۴۰ . وفي المانيـــا أدّى فقدان و ملايين شاب الى إحداث خلل في التوازن بين عــدد الجنسين وقضى على النِتائج المرجو"ة من عودة السلم والحبــــاة العائلية . وقد تمرُّض استئناف الولادة الذي يُعدهُ ظاهرة عامة في اوروبا الغربية خلال الخسة عشر عاماً الماضية، الى تغييرات كثيرة تبعاً لتنوع المضمون العددي لطبقات الأعمار التي بلغت سن الشباب. وتختلف كِثافة طبقات الأعمار التي بلغت ٢٠ عامًا منذ عام ١٩٥٦ ، حسب البلاد ، ولكنها كانت ضئيلة جداً في كل مكان ، ولا سيا في فرنسا ( إذ كانت الولادات منخفضة جـــــداً بين عام ١٩٢٦ وعام ١٩٤٥) . وقد أثـر بلوغ سن الزواج في الطبقات المولودة منذ عام ١٩٤٦ ، والتي أخذت تشكاثر خاصة في فرنسا ، على الولادات التي حصلت خلال السنوات المشر الممتدة بين عام ١٩٦٥ وعام ١٩٧٥ وما بعدها ، ما دام الحجم الوسطى الأسرة ثابتًا ومستقرًا . وقد حال تقدم السكان في السن دون الانخفاض المستمر لمعدل الوفيات منذ خمسة عشر عاماً . ويبدو مع ذلك أن الاتجاه العمام عِيل نحو زيادة طفيفة في الازدُّياد الطبيعي ؛ هــــــذا أذًا لم يعتر ِ موقف الاسرة والجيل الجديد من موضوع الإنجاب أي تغيير او تعديل . ومهما يكن الأمر ، فإن النتائج الديموغرافية الحربين العالميتين قد زالت معظمها اليوم ُ باستثناء المانيا حيث ستظل النتائج الديموغرافية للحرب العسالمية الثانية مستمرة فترة طويلة من الزمن .

شهال اميركا . - لم يتأثر كثيراً التطور الديموغراني في شمال أميركا من جراء الحربين العالميتين ، اللتين لم تلحقها الضرر بها كا فعلته في اوروبا ، رغم الجيوش التي أسهمت بها الولايات المتحدة . قالازدياد الطبيعي في ههذه الدولة يبلغ حالياً ١٩٥٣ بعد ان بلغ ٢٠١٦ عام ١٩٥٤ . وقد استقر معدل الوفيات منذ عشرين عاماً على رقم أقل من عشرة ، مجيث يتراوح بين ٢٠٤٥ و ٢٠٥٥ من عام الى آخر (وقد كان يتراوح قبل الحرب العالمية الثانية بين هر ١٠ و٧٠ و ١٠٥٠ ) . أما معدل الولادة فقد هبط خلال الآزمة الاقتصادية الكبيرة التي حدثت في عام ١٩٣٠ والأعوام التالية ، من و ٢٠ الى ٢٦ الو ١٧ ، وبلغ نسبة ٢٥ بالألف خلال السنوات العشر

المهتدة بين ١٩٤٧ و ١٩٥٧. وقد هنبطت هماه النسبة قليلا منذ أقل من عشر سنوات ؛ إذ بلغت معدل ١٩٥٧ بالألف في السنوات الحس الأخيرة. و يُعمل تطور الولادة في كندا بماثلاً لما هو عليه في الولايات المتحدة ، ولكنه يفوقها عددياً بنسبة ضئيلة (٢٥ عام ١٩٦٤). أما معدل الولادة فهو أدنى ، إذ يتراوح بين ٧ و ٨ بالمئة . لذلك فها زال الازدياد السنوي الطبيعي أكثر من ١٩٥ ولكنه يسجل اتجاها خفيفا نحو الحبوط.

توزيع سكان شبال اميركا حسب فنات الأعمار

| أكثر من<br>٢٠ عاماً | من . غ الى<br>٩ ه عاماً | من ۲۰ الی<br>۳۹ عاماً | من ۱۹ الی<br>۱۹ عاماً | أقل من<br>ه ، عاماً |                  |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 11,00               | 77                      | 10                    | ٧,٥                   | ۳۱                  | الولايات المتحدة |
| 11,40               | ۲.                      | 77,00                 | ۲٫۲                   | 77                  | ڪندا             |

وتبدو أميركا الشهالية بلداً حديثاً بالنسبة الى اوروبا الغربية ، وإن كانت تمد تمديد قديمة بالنسبة الى أميركا اللاتينية . ويبلغ اليوم الازدياد السنوي الطبيعي في الولايات المتحسدة مليون ونصف نسمة ( وهو رقم أضخم بكثير من أعلى الأعداد السنوية للمستوطنين في البلاد منسلة مطلع القرن ) ، ويبلغ أكثر من ٣٠٠ الف في كندا ( يقابل ذلك مليون و ٣٠٠ الف نسمة في اوروبا الغربية لقاء عدد من السكان أعلى بقليل إذ يبلغ ٣٠٠ مليون نسمة ) .

والموضوع الذي يقض مضجع الأميركيين هو عدم المساواة في نسق ازدياد السكان البيض والسكان الزنوج ، إذ ان مصدل الولادات لدى الفئة الأخيرة هو أعلى من ممدل الفئة الاولى. ففي الجنوب تظل نسبة الوفيات قوية وتخفف جزئياً الفازق في الولادة . ولكن عندما يقيم الزنوج في مدن الشيال ، فإنهم يستفيدون من نفس الأوضاع الصحية التي يتمتع بها السكان البيض ، وتخف بذلك نسبة وفيالمم، دون ان تهبط نسبة الولادة ، على الأقل في الجيل الأول . ويبلغ معدل

ازديادهم الطبيعي نسبة ١٥٥٠ بالمئة في الجنوب ، وتقترب هذه النسبة من ٢ بالمئة في مدن الشيال الكبيرة كدينة شيكاغو..

ويتمتع الاتحاد السوفياتي بتطور ديوغرافي أكثر شبها بأوروبا الغربية من شمال أميركا ، رغم ان ممدل ازدياد السكان الطبيعي السنوي في الوقت الحاضر أقرب الى معدل شمال أميركا من معدل اوروبا الغربية . وفي الواقع ، لقد قاسى الاتحاد السوفياتي كثيراً من الحربين العالميتين ، وخسر ما لا يقل عن خسة ملايين تسمة من جواء الحرب العالمية الاولى ، والحرب الأهلية ، والأوبئة التي انتشرت لير مرور الجيوش (كالتينوس، والكوليرا، والتينوئيد، والديزانتربا، والرشح). ومن الصعب ان تنعكس النتائج الديوغرافية لهذه الخسائر على اهرام الأعمار ، وعلى التطور الكي السكان خلال الفترة التسالية وفي الحقيقة ، اذا كان عدد ولي الخوافي الحرب يتراوح بين مليون و ١٠٠٠ الف ومليون و مهم الف رجل



شكل رقم ١٠ ــ أمرام الأعمار لسكان الاتحاد السوفياتي

(حسب التقديرات) فإن الأمراض سبّبت وفاة ثلاثة ملايين ونصف نسمة شملت الجنسين وجميع طبقات الأعمار . وأيظهر وضع السكان عام ١٩٣٦ نقصاً كبيراً في الذكور بما يمادل ٨٤ رجلا مقسابل ١٠٠ امرأة تتراوح أعمارهم بين ٣٥ و ٢٩ عاماً .

وبالاضافة الى ذلك ، فإن الولادة انهارت تماماً خــــلال فاترة الحرب

والاضطرابات ، ثم شرعت بالارتفاع تدريجياً ابتداءً من عام ١٩٢١ . وقد كانت أكثر من ٣٠ خلال عشر سنوات ثم هبطت ببطء من ٣١ الى ٢٤ بين عام ١٩٣٠ و كذلك هبطت نسبة الوفيات من ٢١٥٥٠ عام ١٩٣١ الى ١٥ عام ١٩٣٨ و ولفت الزيادة السنوية الطبيعية عام ١٩٣٨ ، واحداً بالمنسة ، ولكن الطبقات ( الفارغة ) أسهمت في الفترة الواقعة بين عام ١٩١٥ وعام ١٩٢١ في تخفيض الولادات منذ عام ١٩٣٥ حق الحرب المالمية الثانية ، وقد كبدت هذه الأخيرة السكان السوفيات خسائر فادحة ، إذ بلغ عسدد القتلى ١٧ مليونا ، وهذا أشل من جديد وبشكل خطير بالتوازن بين عدد الجنسين، وقد بلغ عدد سكان الاتحاد السوفياتي عام ١٩٤٦ ، ٣٢ مليون رجل تتراوح سهم بين ٢٠ سكان الاتحاد السوفياتي عام ١٩٤٦ ، ٣٣ مليون رجل تتراوح سهم بين ٢٠ و ٤ عاماً ، مقابل ٤٢ مليون امرأة من السن نفسه ( شكل رقم ١٠ ) ،

إن النسب السنوية للولادات أنساء الحرب لم تتجاوز قط مليون ونصف ، في حين أنها بلغت ع ملايين و ٠٠٠ الف في الفترة السابقة لها مباشرة ، ثم ارتفعت بين عسام ١٩٥٩ و ١٩٥٥ الى ع ملايين و ٢٠٠ الف . لذلك ظل الحط المنحني لين عسام ١٩٥١ و ١٩٥٥ الى ع ملايين و ١٩٥١ الف . لذلك ظل الحط المنحني الملاز دياد الطبيعي غير منتظم ومنذ حواليه ١٩٥١ وعام ١٩٥٥ ، فتدنت الى ٢٢ و٢٣ إلا لف بين عامي ١٩٦١ و ١٩٥٥ ومرد فلك جزئيا الى أن الشبان والشابات المولودين أ تنساء الحرب بلفوا سن الزواج ، وكان عددم أقل مرتين من الطبقات المولودين أكبر سنا او أصفر سنا . ويبدو في الوقت نفسه أن الحجم النموذجي الاسرة السوفياتية المقيمة في المدن قد اتجه نحو التقلص. وتدل تنبؤات تجهيز المدارس في أحياء المدن على أن الادارات العامة تستند الى معدل الولادات المبنى على غوذج اوروبا الغربية ، أمسا نسبة الوفيات فهي ضئية جداً إذ أنها أدنى من غمانية . لذلك فإن نسبة الازدياد الطبيعي تبلغ حاليا ٠٥٠١ ، ويجب ان تبقى في المقد التالي بين (١) و (١٩٥١) ، وهذا يمثل ازدياداً إجالياً في السكان يتراوح بين مليونين و ١٠٠٠ الف وبين ثلاثة ملايين ونصف نسمة سنوياً .

وتحتل اليابان مكانا خاصاً في عداد البلاد الصناعية والبلاد التي تتمتع بمعدل ازدياد أدنى من ١٩٦ وقد انضمت حتى الحرب العسالمية الثانية الى الفثة الديوغرافية الحاصة بالبلاد النامية ، مع تدني ممدل الوفاة الذي ظل مع ذلك مرتفعاً ، ومعدل ولادة قريب من المعدل الطبيعي الإنجاب (أي بين ٣٥ و ٤٠ بالألف) . إذ أن ازدياد السكان الطبيعي يتراوح بين ١٩٧ و ٢٠ بالمئة . وقد أدى اللقلق المنبثق عن القصف الذري وانهيار كامل النظام الاقتصادي والسياسي المنشأ قبل الحرب ، إلى تدخل جهاز الدولة كلياً ، بساعدة الوصي الأميركي ، في سبيل تغليض نسبة الولادة إلى النصف. وهذا ما تم فملا خلال بضع سنوات عن طريق تطبيق وسائل منع الحل ، وإضفاء الصبغة الشرعية على الإجهاض . ومنذ عشر سنوات ، أصبحت نسبة الولادة تتراوح بين ١٧ و ٢٠ بالألف ، أي بستوى الولادة في أوروبا الفربية . وفي الوقت نفسه ، انخفضت الوفيات بنسبة بالغة ، وظل الازدياد الطبيعي السنوي قوياً ، أي بنسبة ، بالمئة تقريباً ، وإنما بشكل وظل الازدياد الطبيعي السنوي قوياً ، أي بنسبة ، بالمئة تقريباً ، وإنما بشكل عنه الأعوام الواقعة بين ١٩٣٠ و ١٩٤٠ .

# ۳ -- البلاد ذات الازدیاد السریع ۱ کثر من ۲ بالمئة سنوتیا )

تعد جيم البلاد النامية بلاداً ذات ازدياد سريع في الولادة ، إذ أن أدنى المدلات تقراوح بين ٢ و و ٢٠٥٠ بالمئة ( الصين و الهنسد ) ، وتتجاوز أقصاها ٣ بالمئة ( المكسيك وغواتيالا ) . إن البلاد ذات الازدياد السريع هي أيضاً حديثة العمد بالازدياد ، او أن نستى الازدياد لديها كارب حديثاً جداً . ويمكن تفسير النبي طرأ على هذا النستى بالخفاض معدل الوفيات ورفع مستوى الولادة الى مستوى أعلى .

 وتضاؤل وفاة الأطفال بشكل يلفت الأنظار . ومع ذلك فإن البؤس البالغ الذي يميش فيه السكان وسوء التغذية وعدم كفاية المساكن واستمرار الحالات المرضية المرتفعة جيع هذه العوامل تسبب زيادة في الوفاة لا تستطيع إخفاءها إلا جاهير السكان التي تفيض بالشباب الفض. وقد انخفض معدل الوفيات خلال المقدين السابقين الى نسب رقمية تقارب النسسب السائدة في اوروبا او شمسال اميركا ، أو تعادلها في بعض الأحيان ، وذلك لدى فئة السكان الذين يسد معدل معدل معرهم أدنى بعشرى عاما .

إن الولادة تتناسب مع الإنجاب الطبيعي ، وقد ازدادت المعدلات خــلال المقود الأخبرة ، تبما لتحسن الحالة الصحبة العامة ، وتخفيض أسباب العقم كلياً أو جزئياً (كالقضاء على الملاريا ومعالجة الأمراض الزهرية) وفي البلاد التي تُكثر فمها النساء اللواتي يبلغن سن البأس . ومرد الفوارق التي نسجلها بين بلد وآخر أو بين منطقة وأخرى ، الى اختلاف الأنظمة الاجتاعية والأسروية ، وتبسان العادات والممتقدات (كتمدد الزوجات ٬ ووحدة الزواج ٬ وحسالات التحريم من الزواج ، ومدة اللزمل ) ، ومدى أهمية هجرة الشباب ، وعدم المساواة في استمرار بمض الأمراض المستوطنة أو المزمنة ، وفي بعض الحسالات شروع طريق تخفيض الولادات. إن المعدلات المسجلة هي في الغالب أدنى من الحقيقة ؟ إذ لا يتم التصريح في الغالب إلا عن الأطفال الذين يتجاوزون خطر الوفاة في الأسابيسم أو الأشهر الأولى. وتاتراوح هذه المعدلات بين ٣٥ و ٥٠ بالألف. ولقد أحدث تخفيض نسبة الوفيات في الأرياف الهندية أو الافريقية ، خلال العشرين أو الثلاثين سنة الماضية ، من ٤٠٠ الى ٥٠٠ بالألف الى ٢٠٠ وأحيسانا الى ١٠٠ بالألف ٤ ثورة ديموغرافية كان من أولى نتائجها حداثة سن السكان ذوى الازدياد الطبيعي المرتقع ،

إن نزوح السكان الربفيين بعدد وافر الى المدن 'ينسي أيضاً الأهمية العددية

الشباب والأحداث في المدن ، ولاسيا في مناطق ضواحي المسدن حيث 'تشيّد المساكن بسرعة على طريقة ( الأكواخ ) .

ررغم عدم دقة إحصاءات البلاد النامية ، والتفاوت بين فوارق الخطأ الذي قد ينشأ عنها ، فإنه من المكن التمييز بين الفئات العددية داخل كتلة البسلاد النامية الكبيرة ذات الازدياد الطبيعي الشديد . غير أن التحريات التي تجريها السلطات الحلية تصحح لحسن الحظ أخطاء الإحصاءات الإجمالية .

وعلى هذا الأساس ، يمكن تحديد ثلاث فئات من البلاد :

ــ البلاد ذات الإنجاب الطبيعي غير الحـــدود ، مع ازدياد طبيعي بطيء نسبياً بسبب استمرار المرض الدائم وارتفاع نسبة الوفيات .

- البلاد ذات الإنجاب الطبيعي غير الحدود وازدياد طبيعي سريع جــداً ( يتراوح بين ٣ و ٥٥,٠ بالمئة سنوياً )..

على أن تدخل بعض العوامل الطبيعية المحددة للنسل ، والتدابير المتخذة لتخفيض نسبة الولادات ، تعقد الى حد ما هذا التصنيف .

إنها البلاد التي خف فيها الازدياد الطبيعي بوسائل تقليدية . - إنها تلك البلاد التي لا يحول دون الإنجاب الطبيعي فيها سوى العسادات والمعتقدات . ولكن انتشار الوسائل الطبية والصحبة ليس متساويا في جميع الأمكنة . فالاضطرابات السياسية ، والحروب مسؤولة مباشرة عن زيادة الوفيات وسوء أوضاع الحياة المادية » بما يؤخر تأثير النشاط الطبي والاجتاعي ذات النفع العام، وتطهير البيئة ، وتمنع بالتالي إنشاء أسر مستقرة . وتتميز البسلاد غير الجهزة بشكل كافي ، والمعرضة الى الاضطرابات بشكل مستمر ، بنسبة وفيسات منخفضة من وفساة الاطفال ، بالاضافة الى نسبة ولادات منخفضة من جراء الأمراض الدائمة .

قوزيع بعض السكان حسب فنات الأعمار ( 'يقابَل مع البيان السابق )

| 1,00      | 4,0+    | Y 90 *  | ≺            | **     | ∢                                      | ٠٥٠ ل  | Đ, Đ • | , A                      | 0     | أكثر من<br>٠٠ عاماً    |
|-----------|---------|---------|--------------|--------|----------------------------------------|--------|--------|--------------------------|-------|------------------------|
| •         | 10      | 10      | 16           | 7      | 1                                      | 14     | 17,00  | ٧٧                       | 17    | ين ويا الى<br>مو عاماً |
| 44,00     | 44      | ۲,      | 7.           | 7,4    | 3                                      | 44     | 7.7    | 77                       | ۳.    | ين ٢٠ الى<br>٢٠ عاما   |
| >         | 4,00    | ٠٠,٨    | <b>^,0</b> . | 1.,6.  | هر                                     | =      | ه.     | >                        | >     | من ١٥ الى              |
| ő         | 4       | **      | ٠٥٠٠)        | 26,00  | ************************************** | 14,00  | 5      | 7.7                      | 63    | القاع من               |
| الباكستان | ماليزيا | ايران . | ٠ يَكْرُ     | البيرو | الارتينيك .                            | الكسيك | تونس   | الجهورية العربية المتحدة | غاة . |                        |

و تعدد الكونغو - حق قبل نشوب الحوادث التي جرت في الفترة الواقعسة بين عام ١٩٦٠ وعام ١٩٦٤ - مثالاً بارزاً لهذا النموذج من البلاد . والتحريات في هذا الصدد تعطي نتائج أضمن من التعداد الإحصائي، وهي تشير الى معدلات ولادة أدنى من ٤٥ بالألف ، ومعدلات في الوفيات تقارب الـ ٢٥ بالألف . وتبلغ وفيات الاطفال نسبة ٢٠ بالألف . أما مفسدل الازدياد الطبيعي فهو بنسبة ٢ بالمثمة ، فضلا عن أن طابع السكان لا يمكس نضارة الشباب التي تتمتع بها البلاد المتوافرة فيها الوسائل الصحية والتي تنهكها وفاة الاطفال .

وفي آسيا ، يمكن اتخساذ كمبوديا مثالاً لدراستنا ، إذ أن نسبة الولادات ، الثابتة برسائل التحقيق والأبحث ، تتراوح بين ، ؛ و ه ؛ بالألف ، وتزيد نسبة الوقيات على ، ٢ بالألف ( علما بأن وفيات الاطفال تتراوح بين ، ١٠٠ و ٢٠٠ بالألف ) . ويمكن تطبيق هذه الأرقام على فييتنام الجنوبية ، بصرف النظر عن زيادة الوفيات الناشئة عن الحرب والاضطرابات الداخلية. أما الازدياد الطبيعي للسكان فإنه يتراوح بين ٢ و ٥٠٠٠ بالمئة سنوياً .

ونجسد في أميركا الجنوبية سحيث الجو السياسي أكثر هدوءاً (١) سوضعاً مماثلاً من الناحية الديوغرافية في الباراغواي تحيث أثبتت الإحصاءات الكاملة أن ممدل الولادات يبلغ تقريباً و ٤ بالألف، ومعدل الوفيات يقارب ٢٠ بالألف، وأن وفاة الاطفال يتجاوز ٢٠٠ بالألف، أما الازدياد الطبيعي فهو بنسبة ٢٥٥٠ بالمئة تقريباً.

١ - أستغوب رأي المؤلف في هسمادا الشأن ، لأن أميركا الجنوبية مشهورة بتعدد انقلاباتها المسكرية واضطراب حياتها السياسية ، مع الاعتراف بعدم اشتراكها بالحربين العالميتين .
 ( المترجم )

وخاصة مناطق نهر الأمازون وجبال الآند؛ تتوافر قيها الأوضاع نفسها ، رخم أن الإحصاءات المبنية على بيانات غير كاملة او على تحليل الرضع في مناطق المدن التي تتمتم بأوضاع صحية أفضل ، تتجه نحو إعطاء صورة مختلفة عن الحقيقة .

٧ - البساد ذات الازدياد الطبيعي الحر في ظروف صحية ملائمة . - لقد تحققت الأوضاع الطبية والاجتاعية لزيادة السكان القصوى ، في هدد كبير من بلاد المالم الواقعة معظمها في القارة الاميركية ، وذلك دون ان يطرأ ما يغير تصرف السكان او عقليتهم لحلهم على الرغبة في تحديد هذا الازدياد ، إن معدل الولادات لدى السكان السالمين من الأمراض المزمنسة ومن أهم عوامل العقم الطبيعي ، يقارب نسبة ، ه بالألف لدى الفئات المؤلفة من عناصر اقليمية معتدلة . وتزداد هسذه النسبة بحيث تبلغ أرقاماً أعلى لدى فئات (المهاجرين الأوائل) حيث يسود لديهم عنصر الشباب ، وتنخفض نسبة الوفاة كلما كان السكان ممتمين بحيوية الشباب ، وكلما المخفضت نسبة وفاة الاطفال الى ١٠ بالألف ، وأحيانا الى أقل من ذلك . وفي هسفه الظروف يبلغ معدل الازدياد الطبيعي وأحيانا الى أقل من ذلك . وفي هسفه الظروف يبلغ معدل الازدياد الطبيعي الأقليم الي تنعم بأوضاع أكثر ملاءمة ، وتهمط الى الى مضاعفة عدد السكان في أقل من جيل واحد ، هذا مع أخذنا بعين الاعتبار الى مضاعفة عدد السكان في أقل من جيل واحد ، هذا مع أخذنا بعين الاعتبار تطبيق حساب الفائدة المركبة على زيادة السكان السنوية .

٣ - البلاد التي تقوم فيها اجراءات تحديد الولادات . - لقد اجتاحت الثورة الديوغرافية بسلاد السين كا اجتاحتها التغييرات السياسية والاجتاعية المميقة الأثر ، إذ بلغ معدل الولادة الطبيعية نسبة ١٤ بالألف ، وهبطت نسبة الوفيات الى ١٢ او ١٠ بالألف، وهذا يضمن ازدياداً طبيعياً يقارب نسبة ١٥٥٠ بالمئة سنويا ، أي أكثر من ٢٥ مليون نسمة. ولا شك في أن الاقتصاد الصيني لا يتحمل هنده السرعة في الازدياد ، ويبدو أن الاسرة الصيلية حاولت تحديد نسلها ، فجاة ، ومنذ عدة عقود ، لقد كان معدل الولادة منذ خمسة عشر عاماً

معدل الولادة والوفاة وازدياد السكان الطبيعي في بمض البلاد / خلال عام ١٩٦٠

| معدل الازدياد<br>الطبيعي | معدل الوقاة | معدل الولادة |                    |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| 71                       | 1+, {+      | 17           | الكيك ، .          |
| ٤٢                       | ٨, • •      | 40,70        | كوستاريكا ، .      |
| 4.6                      | 1.,0.       | 19,90        | سلفادور ، ،        |
| 4.44.                    | 14,00       | 11,70        | اكوادور ، ،        |
| 41,40                    | 17,7-       | 17,10        | كولومبيا           |
| *1                       | ١٥          | ٥١           | الفيليبين          |
| 71                       | 11          | ٤٥           | بولينيزيا الفرنسية |

أدنى من - ٤ بالآلف أي بين ٣٥ و ٣٧ بالآلف . إن وطأة الازدياد الطبيعي ، متى ولو كان بنسبة ١٩٥٠ بالمئة ، يلحق الفرر بأي مشروع إجسالي التجيز الوطني او لنمو المرافق العامة . وإذا كان صحيحاً أن الصين تستطيع سبغضل طاقة مواردها وتمكثنها من إنشاء اقتصاد منظم سأن تتوقع نظرياً ودون أي قلتي تجاوز المليار من السكان في عام ٢٠٠٠ ، فهي عاجزة عن ان تضمن في آن نسمة عام ١٩٨٠ . وتحاول الحكومة الصينية جهسدها الذي سيبلغ ١٩٨٠ مليون الطبيعي للسكان الذي سيبلغ ١٩٨٠ مليون الطبيعي للسكان بطرق مختلفة ، مباشرة وغير مباشرة ، كتشجيع عمل النساء ، وإقرار مشروعية الإجهاض في حالات معينة محددها الأطباء والسلطات الادارية الحلية ، وتأخير سن الزواج ، والقيام بشكل خاص بدعاية إعلامية لحمل السكان غير أنه يبسدو من الثابت أن معدلات الولادة قد تدنيت اليوم الى نسبة ٣٥ غير أنه يبسدو من الثابت أن معدلات الولادة قد تدنيت اليوم الى نسبة ٣٥ غير أنه يبسدو من الثابت أن معدلات الولادة قد تدنيت اليوم الى نسبة ٣٥ غير أنه يبسدو من الثابت أن معدلات الولادة قد تدنيت اليوم الى نسبة ٣٥ غير أنه يبسدو من الثابت أن معدلات الولادة قد تدنيت اليوم الى نسبة ٣٥ بالألف وإذا تذكرنا أن نسبة الوفاة تتراوح بين ١١ و١٢ بالألف فان الازدياد

الطبيعي يتدنى الى حدود ٢ بالمئة ، وهسذا يُعدُ حقاً الحد الأعلى المتناسب مع التمويل الذاتي لنمو البلاد .

ولقد اصطدمت الهند بمصاعب مماثلة ، وإنمسا تتميز بطابع البطء من حيث الأرقام ، مع وسائل أقل أهمية في سبيل تخفيض نسبة الولادة . وتنطوي الهند ، في الواقع ، على إحدى حالات التداخل بين تأثير البيئة والنشاط الحيوي، وبين الاجراءات التي تقرر لتخفيض نسبة الولادات . فالحالة الصحية 'تمد المقصة في معظم أنحاء البلاد ، كما أن نسبة وفاة الأطفال مرتقعة . على أن عدم الساح بزواج الأرامل يسهم في تحديد إمكانية الإنجاب لدى النساء . ومع ذلك فإن نسبة الولادة (العفوية) ظلت مرتقعة ، وقد قدرت بين ه ؛ وه ؛ بالألف ، وهي نسبة أعلى من المعدل المسجل والمنشور رسمياً . ولكن نسبة الوقساة ظلت أيضاً قوية إذ تتراوح بين ٢٠ و٣٢ بالألف تقريباً . غير أنه من المتوقع أن ينخفض معسدل الوفاة ، ولو بشكل قاس ، في حال التغلب على أسبابها ، ولاسيا بالقضاء على الرفاة ، ولو بشكل قاس ، في حال التغلب على أسبابها ، ولاسيا بالقضاء على المدريا ، وإرغام السكان بشكل فقال على إجراء التلقيع .

وفي هذه الحالة يمكن أن يتحول الازدياد الطبيعي ، خسلال فارة وجيزة بحداً ، من ٢ و و ١٩٥٠ بالمئة الى ١٩٥٥ بالمئة ، وهذا أيصر هن الخطر جميع ما تقوم به الحكومة الهندية من مشروعات تنمية تمنه عسيرة جداً . وفضلا عن ذلك ، فإنه أيخشى عودة شبح الجاعة التي عانتها البلاد حتى مطلع هسذا القرن ، وهم المساعدات الأجنبية التي كانت وما زالت لا مندوحة عنها لتآمين غسله السكان اليومي . وهذه الأوضاع تجعلنا ندرك قيمة الاهتام الذي تبذله الحكومة الهندية لتوعية السكان حول إنجاب الأطفال وتنميسة الأسر . إن بعض القرى النموذجية قد أفادت من حملات الإعلام المنظمة وحصلت على الوسائل المسادية لتحديد الحل . ولكن ما زالت المهمة المطاوب إنجازها كبيرة بالنسبة لسكان معظمهم ريفيون، ويبلغ عددم ٥٠٥ مليون نسمة اوقد كان عددم ١٩٨٨ مليون نسمة في منتصف عام ١٩٨٤ مليون نسمة في منتصف عام ١٩٨٤ مليون نسمة في منتصف عام ١٩٨٤ مليون

والموضوع نفسه قيد الاهنا في افريقيا الشالية ، وإنما بدرجة الحف . أن الحكومة التونسية قامت وحدها ، حق الآن ، مجملة رصينة لتحديد الولادات في سبيل تخفيف ضفط الازدياد الطبيعي – ونسبته ٣٠٣ بالمئة – على الاقتصاد، (علماً بأن معدل الولادات هو ٣٠ بالألف وان معدل الوقيات هو ١١ بالألف).

ويبدو ان الازدياد الطبيعي لن يتناقص في المستقبل القريب ، بشكل ملحوظ ، في البلاد التي تتميز حالياً بمدلات عالية جداً . وحتى في حسالات الشروع بتخفيض الولادة ، فان هذا التدبير يرافقه المخفاض في الرفاة يحول دون تحقيق النتيجة المتوخاة . إن مثال اليابان – التي تمك نموذجا استثنائياً – يؤيد ذلك بشكل واضح ، رغم كونها بلداً صناعياً ومتحضراً لاقت فيه حملات الدحاية في سبيل تخفيض الولادة صدى " متازاً . ولم ينخفض معسدل الازدياد الطبيعى في سبيل تخفيض الولادة مدى " متازاً . ولم ينخفض معسدل الازدياد الطبيعى الذي كان بنسبة ٢ بالمئة قبل الحرب العالمية الثانية ( نسبة الوفاة المخفضت الى ٨٠ ونسبة الوفاة المخفضت الى ٨٠ بالمئة ، لأن نسبة الوفاة المخفضت الى ٨٠ بالمئة ، في حين أن الولادة المخفضت من ٣٨ بالألف عام ١٩٢٦ الى ١٧ بالألف عام ١٩٣٦ . ولذلك لا يمكن في أي حال بحث تعديل جذري التطور الديوغرافي . الاقتصادية التي يثيرها الازدياد الديوغرافي يمكن تبسيطها قليلا ولكن "لا يمكن القضايا إن حلها كلياً .

# هجرة السكان

إن تاريخ البشرية مؤلف من سلسلة طويلة من الهجرات جرت في تواريخ عبولة من أزمنة مسا قبل التاريخ وبداية التاريخ ، والذي نمرفه حق الآن أن المركزين الأولين لإسكان البشر هسا افريقيا الوسطى وأندونيسيا مع جنوب شرقي آسيا ، وما أكثر الهجرات التي تمسّت ، والتي نجهل عنها كل شيء في سبيل نقل الناس الى القسارة الاميركية ، وإلى حدود المناطق الجليدية حيث كانوا يصطادون الأيائل، كم من هجرات فرضتها تفيرات المناحات التي نحتفظ بآثارها في النقوس الحمدورة على العصفور في العصور الحجرية وما بعدها .

وتنحصر مهمة عالم الجغرافيا بدراسة الهجرات المعاصرة وليس من السهل تحديد مدى تطبيقها عميم لاتساع تغير الهجرات واختلاف أشكالها خسلال نصف قرن. ولسنا نبالغ اذا قلنا إن احتلال العالم قد تم في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين مع انتقسال السكان الى أميركا الشهالية وسيبيريا ومن حقنا ان نرى في الهجرات الكبيرة التي قسام بها الاوروبيون نحو الولايات المتبعدة وكندا والمناطق الجنوبية وسيبيريا قبل الحرب العالمية

الاولى، والهجرات الصينية الى منشوريا ما بين عام ١٩٣٠ وعام ١٩٤٠ ، ختام سلسلة أشرع بها لدى الفزوات الهندية – الاوروبية خلال الألف سنة الاولى التي سبقت عصرنا الحاضر . أما الزمن الحاضر ، بمناه الضيق الذي ينحصر بمدة جيل واحد، فهو ينطوي على ثلاثة أنواع من الهجرات : فالنوع الأول عرضي لأنه نتيجة تنقلات فرضها قرار سياسي إثر نشوب حرب بين فثنين وطنيتين . والنوع الثاني يتملق بتنقلات لمدد متفاوتة تلمية الطلب اليد العاملة غالباً من الفئة غير المتخصصة . والنوع الثالث أيه المداداً لهجرات الإعمار الكبرى التي جرت في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين : أي الهجرات الدولية والقارية والتي تتصف مبدئياً بكونها نهائية .

# ١ - نقيل السكان

تتناول أهم تحركات السكان ، في عصرنا الحديث ، نقل السكان الذي فرضته القرارات السياسية إثر الحرب العالمية . ولا نجد له بعسد الحرب العالمية الاولى سوى مشال واحد ، وهو تبادل السكان اليونان والاتراك المقيمين على طركي بجر إيجه . إن المعاهدات التي رسمت الخريطة السياسية لأوروبا الوسطى والشرقية في تلك الحقبة من الزمن ، قسد أحدثت تسويات بين سلخ قسم من الاراضي الوطنية ، وإلحاق ( أقليات وطنية ) بدول ذات حدود معينة بحملها الاراضي الوطنية ، وإلحاق ( أقليات وطنية ) بدول ذات حدود معينة بلملها قابلة للحياة عسكريا واقتصاديا . غير أن إخهاق هسذه التجربة قد أدّى الى تمميم اسلوب تجميع الفئات الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية . وقد نشأ عن نحميم اسلوب تجميع الفئات الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية . وقد نشأ عن ألماني ، و مليون ونصف بولوني ، وذلك قبل التمكن من تطبيق المسدأ المقرر والهنود المسلمين قد بدلوا إقامتهم ، بحيث تجمعت الفئة الاولى في الاتحاد الهندي ، والهنود المسلمين قد بدلوا إقامتهم ، بحيث تجمعت الفئة الاولى في الاتحاد الهندي ، والمنود المشدة ألثانية في الباكستان ( وقد بقي بعض الأقليات في كل من هذين وتجمعت الفئة الثانية في الباكستان ( وقد بقي بعض الأقليات في كل من هذين البلدين ) . إن نقل عشرين أو خمسة وعشرين مليون شخص ، بعد نفي جماهير البلدين ) . إن نقل عشرين أو خمسة وعشرين مليون شخص ، بعد نفي جماهير غفيرة من السكان بعد الحرب ، وصعوبة توطين الأشخاص المنقولين ، أي جميع غفيرة من السكان بعد الحرب ، وصعوبة توطين الأشخاص المنقولين ، أي جميع

الذين لم يتسن طم الاستقرار في بلدهم الأصلي بسبب ما حدث فيها من تعديلات سياسية واجتاعية ، بالإضافة الى بضعة ملايين من اللاجئين السياسيين ، جميع هؤلاء يشكلون حركة سكان يفوقون عدديًا ما كنا نعده بمثابة حادث هجرة ذي حجم أولي ، كانطلاق مليون اوروبي الى اميركا بقسميها الشمالي والجنوبي في مطلع القرن المشرين .

ومع ذلك ، فإن التحركات قد تمت في إطار جغرافي أضيق ، إذ أن إغلاق أبواب شمال اميركا أمام الهجرة الكثيفة ، وهجرة الأشخساص غير المنتخبين ، وقد اقتضى إعادة توزيع معظم الأشخاص المنقولين وتوطينهم في اوروبا . وقد استوعبت جمهورية المانيا الاتحادية بشكل مذهل المواطنين الالمان القادمين من بولونيا والسوديت والنازحين من جمهورية المانيا الديموقراطية ، وقبيل قسم ضئيل من المهاجرين في بلاد ما وراء البحار ، وذلك ، إما بعد إقامة طويلة ، أو بعجمهم في مسكرات بفرض إعادة تثقيفهم ومن ثم انتقاء الصالح منهم ، أو بعقبه في أول بلد مضيف ، وقد انتهت عام ١٩٥٥ أكبر موجة من تنقيل السكان المنعثقة عن تصفية الحرب ، غير أنها لم تتناول اوستراليا واميركا الشمالية والجنوبية إلا بقسية ضئيلة جداً .

وغة ظاهرة أخرى الهجرة الناشئة عن أسباب سياسية كالتي رافقت تصفية الستممرات. وهي تشتمل على مرحلتين: أولاً عودة بعض الاوروبيين الى بلادهم ، ومن ثم قيام القسم الآخر منهم بمفافرات فيا وراء البحار ، وخاصة في جنوب اميركا . فأولى حركة من هسلذا النوع تناولت الهولنديين المقيمين في اندونيسيا ، وقد أدى انسحابهم الى عودة فئة صفيرة من السكان الأصليين الى وطنهم الأول بمد أن أقصتهم الأحداث عنه . وأحدث نقل السكان الاوروبيين هو الذي تم "في افريقيا الشالية ، وخاصة من الجزائر الى فرنسا (على الغالب) (١٠) ويبلغ عددهم أقل من مليون نسمة. وقد استقبلت الارجنتين

١ - بضاف الى ذلك نفل الايطاليين المقيمين في ليبيا الى وطنهم الأصلي بمد تأميم ممتلكاتهم
 عام ١٩٧٠.

والبرازيل بمض فئات من هؤلاء المستمسرين الجزائريين .

وفي الطرف الثاني من العالم، قاست اليابان الآحداث نفسها ، إذ رافق انهيار امبراطوريتها ، إثر الحرب العالمية الثانية ، عودة المواطنين اليابانيين الذين كافوا هاجروا الى كوريا ، وجزر الحيط الهامىء وجزيرة سخالين .

وتبدو مختلف هــذه الحركات ، الى حد ما ، بمثابة تجمع الفئات الوطنية في القليمهم التاريخي، وختام مفامراتهم الحبيرة التيقاموا بها في القرن التاسع عشر، والمبنية في آن واحد على غزو اقتصادي وسياسي وعلى هجرة عـده متفاوت من السكان تبعا لطبيعة الاستعار ، كان يكون و استعار إسكان ، كاكان الأمر في الجزائر، أو و استعار استثار، كاكان الأمر في أندونيسيا ، حيث كان يؤلف الهولنديون كيانا يوجه السكان الأصليين في الأعمال المنتجة الحديثة .

# ٢ -- الهجرات الاقتصادية المؤقتة

عندما لا يرغب المستخدم او السلطة التي تتولى الوصاية على المستخدم ، ان تأخذ على عاتقها إقامة مزيد من السكان يتفق مع حاجتهم الى اليد العساملة ، وتأمين مستلزماتهم الاجتاعية ، فإن أبسط حل لمشكلة الاستخدام المباشر ، هو اللعوم الى استقدام مهاجرين مؤقتين من المهال ، وذلك باستدعاء شباب يتمتمون بكامل قوتهم للعمل ، على ألا يظلوا في البلاد أكثر من عدد ضئيل من السنوات ، وأن يستعاص عنهم على أساس تبديل الفئات او الاشخاص . ولا تسمى الهجرة ، في هذه الحالة ، هجرة إسكان ، وإنما هجرة عمال تتناول أعمارهم بين ١٨ و ٣٠ عاماً . فالبلاد التي تقدم اليد العاملة تجد في هذه الهجرة تخفيفاً لضفط الاستخدام على بلاداً نامية بكل معنى الكلة ، وذات ضفط في السكان الريفيين ، إن تكون بلاداً نامية بكل معنى الكلة ، وذات ضفط في السكان الريفيين ، إن الاسرة الريفية ، ذات العدد الوفير في الغالب ، توافق على هجرة قسم من أبنائها لمدة بضع سنوات ، لقاء إرسال كمية من الدراهم من أصل اجورهم لتأمين معيشة للاسرة التي بقيت في القرية ، وفي الواقع ، إن المهاجرين هم عمسال غير بقيسة الاسرة التي بقيت في القرية ، وفي الواقع ، إن المهاجرين هم عمسال غير بقيسة الاسرة التي بقيت في القرية ، وفي الواقع ، إن المهاجرين هم عمسال غير بقيسة الاسرة التي بقيت في القرية ، وفي الواقع ، إن المهاجرين هم عمسال غير بقيسة الاسرة التي بقيت في القرية ، وفي الواقع ، إن المهاجرين هم عمسال غير

متخصصين ، ترغب فيهم البلاد ذات الاقتصاد المتقدم التي لا يقبل سكانها القيام باهمال وضيمة وضئيلة الأجر . وعليهم ان يقبلوا أكثر المهام كراهية ، وغالبا غير الصحية او الحمفوفة بالخطر ، لقاء اجور قريبة من الحد الأدنى الذي ضمنه القهانون . ولكي يتمكنوا من تحويل المسالغ الطائلة الى بلاهم الأصلي ، فإنهم يضطرون الى تحميل ظروف مميشة بائسة : كالإقامة في مساكن جماعية في أسوأ أوضاع عدم الرفاهية وفقدان الشروط الصحية ، فضلاً عن نقص في التفسيدية وارتداء ألبسة غير كافية لجابهة شروط الممل والمناخ المفروضة عليهم. وبالاضافة الى كل ذلك ، فان هذه الهجرة تماني كثيراً من شدة الأخطار وقدوة الأمراض.

والهجرة في اوروبا تتناول سكان إيطاليا الجنوبية ، خاصة سكان جزيرتي صقلية وساردينيا الذين يعملون في المناجم الفرنسية والالمانيسة والإيطالية ، وفي ورشات الأشغال العسامة ، وهجرة الاسبانيين والبرتفاليين الذين يقومون بالعمل ذاته ، او في ورشات الفابات والبناء ، وفي الاستثارات الزراعية الكبيرة .

وتستقبل اوروبا أيضاً مهاجرين مؤقتين من القارات الجاورة ، وفي مقدمتهم عمال من شمال افريقيا (التي كانت خاضمة للنفوذ الفرنسي) ولا سيا من منطقي القبائل او الاوريس، للممل في المناجم ، والصناعة الكيارية ، ومصانع الكهرباء والفاز ، والخطوط الحديدية ، الغ ... وهم يَفيدون اليوم الى فرنسا بصفة عمال أجانب ، كا يفدون الى بلجيكا وألمانيا . وقد انضم اليهم بعض الزنوج الافريقيين من بلاد السنفال او مالي . وتستخدم انكلارا عمالاً من جامايكا ، ولوحظ منسذ عام ، ١٩٩٩ أسماء عمال أتراك ، في سجلات عمال المؤسسات ، ولا سيا في جهورية المانيا الاتحادية .

أما في الولايات المتحدة ، حيث يشكل السكان الزلوج الاحتياطي التقليدي للمهال الذين يكلفون بشكل خاص بأدنى مستويات العمل ، فقسد تبين من الضروري اللجوء الى مصادر أخرى لليد الماملة للقيام بالأعمال التي ترفض (الفئة المتطورة) القيام بها ، والتي يعهد بها في الفالب الى عمال قادمين من بورتوريكو.

وقد جرت هجرات من هذا النوع في المناطق الاستوائية ، ونشأت عن الحاجة الى اليد المساملة في المزارع او الشركات الصناعية او المناجم التي يدير شؤونها الاوروبيون . وأبرز هذه الهجرات هي التي ساقت خسلال ثلاثين عاماً قوافل الافريقيين الشباب على طرق تمند مئات الكيلومترات وتبلغ أحيانا ألف كيلومتر ، وتؤدي الى منساجم النحاس في كانانفسا وروديسيا . واستخدم الاوستراليون ، قبل الحرب العالمية الثانية ، مهاجرين مؤقتين من الهنود في مزارع قصب السكر في المنطقة الاستوائية من قارتهم ، وقسد كان همهم الأكبر تجنب استعرار الهنود في اوستراليا والإقامة فيها ، ولذلك حرصوا على إضفاء الطابع الوقتي الصرف على هذه الهجرة ،

وتتميز جميع هداه الهجرات بطابع مشترك ، ذلك أنها عقيمة بالنسبة الى المهال المضطرين للميش خلال عدة سنوات بشكل غير طبيعي ، معر ضين لجميع أنواع الإغراءات والإذلال ، وتميد الى بلاد المنشأ نسبة عالية من الاشخاص بعد ان يمتريهم الفساد والذل وانحطاط الأخلاق. إن تغير أنواع الاستخدام في سوق العمل ينعكس مباشرة على حركات الهجرة هداه التي أخذت تتباطأ حاليا في اوروبا الغربية .

أما هجرة الفندين والاخصائيين فهي تختلف عنها كلياً . وليس من شبه بينها وبين الهجرات الآنفة الذكر سوى قصر مدة الهجرة ( بضع سنوات ) . وهي تتناول أشخاصا تخصصوا في مجسال معين ، فتستدعيهم الحكومات او الشركات الصناعية ، او الشركات التجارية لمارسة نشاطهم خارج بلاهم الأصلي . وتختلف أشكال هدذا الاستدعاء : فهي تارة القيام بمهمة لدى مؤسسة ، وطوراً الوضع تحت تصرف حكومة او مؤسسة تجارية أجنبية ، او أحيانا تقديم المساعدة الفنية ، النح . . . ويشمل حاليا هسذا المجال قسما كبيراً من هجرة الاوروبين والاميركيين الشاليين ، وهو يقتضي من المعنيين مستوى مرتفعاً ، وأحيانا المتقدمة ورتفعاً ، والحيانا والمنين مستوى من المعنين مستوى الدول المتقدمة

علمياً. وقد اكتسبت بعض الدول شهرة عالمية كبيرة تمكنها من تلبية طلبسات الفنيين والختصين في مجالات محددة: كهولندا والدول الاسكندينافية وسويسرا، وإيطاليا ، فضلا عن البلاد الصناعية الكبرى(١) .

# ٣ - الهجرات الدافية الكبيرة

لا يمكن التمييز بين الهجرات الدائمية والهجرات المؤفتة إلا بعد حصولها . وفي الواقع ، إن قسما من المهاجرين المؤفتين يستقرون في البعد المضيف عندما تحملهم المصلحة الاقتصادية على ذلك ، ويسمح لهم القانون بالاستيطان ، وإنه من السمب دائماً ان نميز في فرنسا مثلا بين مهاجر إيطالي مؤقت وبين مهاجر مستقر، ولا سبا أنه يجهل هو نفسه في الغالب ، عند إقدامه على الهجرة ، فيا اذا كان سيمود الى وطنه او اذا كان سيقيم في البلد المضيف فيستقدم اليه اسرته او يتزوف فيه . والأمر يختلف في حالات الهجرة الى ما وراء البحار ، إذ أن نفقات السفر ندف من قبل المستخدم الذي يمنح المهاجر عقداً للممل ، وهسيذا ما يجعل أمر العودة موضع الشك . فإذا نجح المهاجر وحصل بسهولة على مبلغ نفقات السفر ، فإن نجاحه بالذات يغريه بالبقاء في البلد المضيف . أما اذا كانت معيشته محاطة بهالة من الصعوبات ، فإن رغبته في العودة تصطدم دائماً بمشكلة الحصول على ثمن بطاقة السفر ، والدراهم التي يحتاج اليهسيا للعيش دائماً بمشكلة الحصول على ثمن بطاقة السفر ، والدراهم التي يحتاج اليهسيا للعيش دائماً بمشكلة الحصول على ثمن بطاقة السفر ، والدراهم التي يحتاج اليهسيا للعيش دائماً بمستقرار في وطنه الأصلى .

وينتمي المهاجر، كما هو الأمر في المثال السابق، الى منطقة ريفية في الغالب، تتميز بنسبة عالية من السكان بالنسبة الى الدخل الاقليمي، وهو فلاح لا يتمتع بأي تدريب مهني ، ما لم يكن قسد مر في بلده وقبل هجرته بمرحلة عمل في ورشة بناه ، أو في مصنع ( وهذا وضع سكان جنوب إيطاليا ، الذين بعملون في الشمال خلال بضع سنوات ، ومن ثم يهاجرون بعسد ان يكونوا قد اكتسبوا

١ - ريضاف الى همذه البلاد الاتحاد السوفياتي وبعض بلاد اوروبا الشرقية واليابان النع ...
 ١ المتوجم)

خبرة مهنية ) . غير أن الحاجة محدودة ، في يرمنا الحاضر ، الى اليد المساملة المجردة من الخبرة المهنية . وفي بداية فترة استفار البوكسيت في غويانا البريطانية ، نقلوا اليها عمالاً من الهنود استقروا فيا بعسد في البلاد . ولكن معظم الدول الكبرى تملك اليد العاملة القوية ، حق تملك التي تولست إيجاد و مناطق جديدة ، او إحداث قطاع صناعي عن طريق إنشاء المسانع ، او مد خطوط حديدية ، او فتح طرقات كبيرة ، كما فعلت البرازيل مثلا . إن أوضاع النمو والتطور قد حصرت الحاجة الى عمال غير متخصصين ، بالبلاد المتقدمة ، ذات معدل ازدياد معتدل في الولادة ، والتي يرفض سكانها المواطنون القيام بأعمال وضيعة . ولكن همنده البلاد ، وأوروبا بصورة خاصة ، تفضل المهاجرين المؤقتين على المهاجرين الموقتين على المهاجرين الموقعي بين الهجرة المؤقتة والهجرة المائة .

والبلاد التي كانت تعد و بلاداً حديثة ، في مطلع هذا القرن ، وكانت بحاجة الى البد العاملة القوية لزراعة أراضيها ، وإنشاء التجيزات الأساسية ، أصبحت اليوم تستعمل الآلات الميكانيكية ، ولذلك فقد أغلقت أبوابها أمام المهاجرين المجردين من الحبرة المهنية . فالهجرة بين القارات هي اليوم أقل بمساكانت عليه في مطلع همنذا القرن ، ومحصورة بالمهال والفنيين وموظفي ادارة المؤسسات التجارية والاقتصادية . وأصبح مصدرها محصوراً بالبلاد المتقدمة التي لا تتردد في تهيئة من يرغب في الهجرة مستقبلا ، وتدريبهم على العمل الذي سيقومون به فيا وراء البعار : كهولندا ، والبلاد الاسكندينافية ، والمانيا ، الخ . . .

 البرازيل والأرجنتين الفنيين والمهندسين ورؤساء مؤسسات الاستثار الزراعي المتصفين بالحبرة اللازمة ، والمزودين برؤوس أموال كافية . وتختلط هسذه الفئة من هجرة الفنيين بالتنقلات المؤقتة التي يقوم بها الأشخاص الموظفون لدى المؤسسات ذات الطابع الدولي (١٠) او الذين استقدموا للقيام بأعمال فنية مختلفة .

وثمة نوع جديد من الهجرة ذات طابع عالمي ، وهو هجرة التجار . فكثير من البلاد تشجع هجرة تجار الجسلة وصفار النجار الى بعض مناطق معينة : فالتجار السوريون واللبنانيون يملأون افريقيا، ويعمل التجار الهنود في مدغشقر. أما التجار الصينيون فإنهم منتشرون في جنوب شرقي آسيا. وفي شمال افريقيا، يحتل الموزابيط والجربيين مركزاً هاماً في التجارة الثانية في المدن .

ومهها يكن الأمر، فإن نتيجة هذه الهجرات (أي الفرق في كل بلد بين عدد الوافدين وعدد المهاجرين) تصدأ اليوم ضئيلة جداً. إن أميركا الشهالية تستقبل سنويا أقل من ١٠٠ الف مهاجر، وتستقبل أميركا الجنوبية مئة الف مهاجر، وتستقبل اميركا الجنوبية مئة الف مهاجر، وتستقبل الميركا الجنوبية مئة الف مهاجر، ١٥٠ الف مهاجر، بحيث يبلغ مجموعهم ١٥٠ الف مهاجر، بحيث يبلغ مجموعهم السكان المسالم. إذاً ، فإن حركات الهجرة الطارئة – والتي تسمع بها قوانين منتلف الدول – لا يمكن ان تعد اليوم بمثابة حل للمضلات التي يثيرها ازدياد السكان في البلاد الماجزة عن تأمين مميشتهم ورفع مستوى الأجيال المتزايدة إن المجرة بين القارات كانت تؤلف في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرر العشرين، وسيلة لتخفيف زيادة السكان النسبية في مناطق اوروبا الريفيسة (اوروبا الشرقية والجنوبية) ولكن مهاجري الدول التي تتميز بشدة كثافتها كالهند والصين ، كانوا في الوقت نفسه غير مقبولين. وفي يومنا هسدا ، تعد الهجرة مفامرة لا تقوم بها إلا أقلية ضئيلة . أما بالنسبة للكثيرين ، فإن الهجرة المنطمة مسمة ، لا تنطوي على أي مجازة .

١ - الخبراء الدوليون التابعون لختلف مؤسسات منظمة الامم المتحدة . ( المترجم )

#### خسلاصة البحث

وفي نهاية هذه الدراسة التي تولينا فيها وصف توزيع سكان المسالم ومدى حيويتهم، لا بد لنا من إبداء بعض الملاحظات وطرح بعض الأسئلة. إن المقارنة بين خريطة توزيع الدخول ، الموضوعة بشكل موجز بالاستناد الى المعطيسات التي تنشرها مختلف الدول على أساس دخلهسا الوطني ، تنظهر تناقضا كبيراً . ومرد ذلك الى سببين : أولها الازدياد المستمر في الدخل الوطني للبلاد الصناعية مقابل ضآلة واردات البلاد النامية ، وثانيها عدم المساواة في ازدياد سكان هاتين الفئتين من البلاد خلال النصف الأول من هسنا القرن . وإذا انتقلنا من مجرد المقارنة بين المعطيات الإجمالية الى فعص الناتج النظري للدخل الفردي فإن التطور تنوع العسالم الحاضر ، ولا سيا ازدواجه ، يظهران بشكل مفتجع : إن التطور خلال المقود الأخيرة ما زال يبعث على القلق ، إذ رغم الجهود التي بذلتها البلاد الصناعية ، فان الهو " بينها ما زالت تزداد عمقاً .

وهذا ما يحملنا على ان نبني على معطيات دقيقة القضايا النظرية لزيادة السكان، وإلحد الأعلى للسكان ، وإذا كان صحيحاً أنه لا يوجد ، ولا يمكن ان يحصل زيادة في السكان على ظهر البسيطة ، في مستقبل يمكن ان يتنبأ بها المقل ، فها من شك في أن بعض المناطق في العالم قد بلغت او تجاوزت أيضاً عدد السكان الذين تسمح بإعاشتهم بشكل لائتى الظروف الراهنسة لاستثار مواردها الطبيعية واستغلال قوة الإنتاج المتعثلة بسكانها الذين ما زائوا في سن الغوة والنشاط. إن

هسذه المناطق هي دائماً تلك البلاد التي يتضاعف عدد سكانها خلال جيل واحد او في أقل من خسين عاماً . وبالفعل تعاني هسده البلاد وضماً جدياً من زيادة نسبية في السكان تزداد خطورة عاماً بعد عام . غير أنه ، في الوقت الراهن ، لا تتمكن سوى البلاد الصناعية وحدها ذات الطاقة القوية في توظيف الأموال ، وذات المرافق النامية جداً ، من زيادة دخلها الوطني بنسبة تزبد على ه بالمشسة سنوياً . إن التوظيف الديموغرافي الذي يتفق مع مقتضيات التجهيز الاجتاعي ،



والمدرسي ، وافتتاح قطاعات الاستخدام التي تتناسب مع ازدياد طاقة السكان العاملين ، يتص ، بالنسبة الى ثلاثة بالمسة من الازدياد الطبيعي السنوي ، من ١٥ الى ١٨ بللله من جمل الإنتاج الوطني ، أي أكثر من ١٠ بللله من الدخل السنوي على أساس السنة السابقة .

وفي هذه الحالة ، فان زيادة السكان النسبية تتباور، عاماً بمد عام ، باختلال. متزايد في التوازن بين احتياجات السكان وعرض المنتوجات او الدخل . إن إمكانات اقتطاع قسم من المبالغ الموظفة من أصل الدخل الوطني أصبحت محدودة

جدًا، ويلمب تجميد وسائل الزيادة الديموغرافية دورًا كبيرًا في إيقاف الازدياد، باللجوء الى المساعدة الخارجية التي يضعف مفعولها اذا 'جمَّد الدخل الذي تستطيع تأمينه ، بسبب زيادة الاستهلاك الوطني. وهكذا نجد أنفسنا أمام حلقة مفرغة لا 'يمُلسَم أبن طرفاها . وقد حاولوا القضاء على هذه الحلقة بتحويل السكمان الى عامل إنتاج وزيادة الدخل الوطني، عن طريق تجميد زيادة وسائل إنتاج العمل. ولكن لا ترجد زيادة في هسذا الجال إلا في بعض قطاعات محدودة من الانتاج وفي مستوى فني ممين التنمية والتطوير . وان نجد ، بعد ذلك ، سوى مكافأة ناقصة للممل بقصد إنشاء وأسمال وطني الذي لا يُعدُّ سوى شكلمن الاقتطاع الملتزايد لجمل الانتاج الوطني ( غير الموزع ) في سبيل التنمية والتطوير . غير أنّ جميع التجارب أثبتت بأن لتخفيض الاستهلاك حسدوداً ممينة . ومن حيث النتيجة ، فإن الازدياد الديموغراني بأعلى المعدلات ( أكثر من ٢ او ٢٥٠٠ باللُّهُ سنوياً ) ؛ 'يمسله عامل خسارة اللبلاد النامية عن طريق وضع شروط الوجود والتقدم تحت رحمة توظيف الأموال الأجنبية . ونشاهد ٬ في الوقت نفسه ٬ طهور تساقض غريب بين المرمى الاقتصادي الملاقات القساتمة بين الانتاج والاستهلاك على المدى القريب أو المدى الطويل . ولم يعــد قط مستحيلًا أت نتصور بأن بلداً الميا في الوقت الحاضر ، يستطيع ان يزيد مجمل إنتاجه الوطني يستطيم ان يتضاعف خلال ٢٥ او ٣٠ عاماً . إن تجميك موارد المناجم ، وإحداث نشاطات صناعية ، ورفع المستوى الثقافي ، كل ذلك يجعل من الممكن إظهار نشاطات الحدمة في الجال الدولي ، ويستطيّع بالتالي ، آذا أُضيف لليه ، ان بضمن تجاوز معدل الازدياد بنسبة مئة بالمئة . قليس ثمة صا يحول مبدئياً دون مضاعفة السكان خلال ٢٥ او ٣٠ عاماً ، ما دام يبدو منسجماً مع زيادة الناتج الفردي للدخل الوطني. ولكن الفائض الطبيعي الذي يبلغ نسبة ٣ بالمئة، او أكثر من ٣ بالمئة التي تضمن مضاعفة السكان خلال جيل وأحد ، يجمل من

المتمذر القيسام بأي عمل خلال قارة قصيرة ، والتوظيف السنوي الذي يتمكن من زيادة الانتاج، ومن باب أولى، مضاعفة الدخل الوطني خلال الفارة نفسها.

ونظراً للفرضيات الختلفة المتعلقة بالتنمية عن طريق زيادة الانتساج الزراعي و إنشاء صناعات تجمّد في سبيل السوق الدولية طاقة العمل غير المستخدمة في الظروف الراهنة و فإنه يمكن إقامة نماذج للحد الأقصى للسكان و الحد الأقصى المتنمية الديوغرافية و لمدة عشرين أو خمسة وعشرين عاماً عير أن ممارسة ذلك و أمر على غاية من الصعوبة و لأنه يفترض قبول بعض المميزات الكية والكيفية المتعلقية بمستوى الحياة والمرجو إدراكها أو الاحتفاظ بها و تعسد وسائل العمل متفاوتة في اتساعها وسبب الظروف و أو أن الحد الأعلى للإسكان قد تم تجاوزه بشكل واسع و بحيث أنه لا يمكن أن نتوقي من الجهود المبدولة لزيادة بحمل الانتاج الوطني، سوى زيادة البوس العام و دون أن يلوح أي أمل التحقيق توازن مر هن بين الموارد وعده السكان.

ويبدو أن أشد المشاكل خطورة ، في الأمد القريب ، هو عجز البلاد ذات الزيادة الطبيعية السريعة، وذات المدد الكبير من السكان ، عن زيادة إنتاجها الزراعي بالنسبة ذاتها .

وإزاء هذا الوضع ، يظهر مجال آخر للاختيار ، نظراً لعدم كفاية حركات الهجرة كحل لزيادة السكان في مناطق كامسلة . فالعمل الإرادي في سبيل التطور الديوغرافي ، يبدو كمخرج بمكن نظريا ، وقابل التطبيق عمليا ، خاصة لمدد قصيرة . إن المثال التاريخي التطور الديوغرافي في اوروبا منسلم منتصف القرن التاسع عشر 'يبيّن كيف يتمكن هذا العمل الإرادي ، في بعض حالات التنمية الاقتصادية والاجتاعية والثقافية، من أن ينشأ عن قرارات فردية متخذة على مستوى كل اسرة مدركة الالتزاماتها المعنوية والاقتصادية تجساه أولادها وأعقابها. وكلما بدا هذا التطور ضاراً بقوة الأمم وسلطتها، ولا سيا في فرنسا،

فقد أثار ود قمل لدى المنظبات التي تضغط على الرأي المسام ، وتدابير تشريمية تنظري على مساعدة ماليسة للأسرة ذات آثار مأموسة ودائمة . ففي الولايات المتحدة ، كان مجرد إقصاء التهديد بنشوب الأزمة ، كافيًا كيا يزداد قلبلًا الحجم الوسطي الأصرة. ولا يتعلق الأمر في يومنا هذا بإحداث زيادة في الإنجاب لدى البلاد القديمة المهد بالصناعة ، وإنسا بإيقاف الازدياد الديموغرافي المنبثق ، في البلاد النامية ، عن التخفيض الكبير في الوفيات ، ولا سيا وفاة الأطفال ، منذ أقل من ثلاثين عاماً . إن اليابان هي البــلد الوحيد الذي طبَّق ، حق الآن ، بشدة لا هوادة فيها ؛ سياسة مقاومة الإنجاب ؛ معتمداً على رأي عام ؛ متأثراً مسبقاً من الدعاية المتعلقة بتحسين النسل ، والذي أحدثت لديسه قنبلة هيروشيا صدمة عنيفة . وينتيجة ذلك هبطت نسبة الولادة اليابانية في أقل من عشر سنوات ، من ٣٦ بالألف إلى ١٧ بالألف ، وهبطت نسبة الزيادة الطبيعية من ٢٠ الى ٨ بالألف . والبلاد التي تعاني بشكل خطير الضغط الديموغرا في تدنو من فكرة التحول الدقيق من مبدأً الحرية في التصرف المائلي الى مجال تدخل الدولة، بنسبة متفاوتة من التردد والاستمرار والفعالية . ولقد اتبعت كل من الهند ، براسطة النعلم ، والصين ؛ بتدعيم نتائج التشريع المشجع لرقـــابة الولادات ، وتحديد وسائل المبيشة الموضوعة تحت تصرف كل أسرة حسب خجمها ، طريقاً لن يمنع كلتيها من بلوغ رقم عدد السكان لدى كل منها ، مليون نسمة ، قبل نهاية هذا القرن، وإن كان اتجاه خط ازدياد السكان ينحني خلالالعقد الحاليه٬٬٬ حيث يعتبر از دياد السكان أكثر لديها من أي مكان آخر .

و يُعدُ التنبؤ في هــذا الجمال تمريناً خطراً . ومن الثانِت أنه ثمة التجاهات لا يحكن مقاومتها لمدة جيل او جيلين . إن معظم الأطفال المولودين بين عــــام ١٩٥٠ وإذا ظلّ حجم ١٩٥٠ وإذا ظلّ حجم

١ - ١٩٧٠ - ١٩٧٠ ( المترجم )

الأسرة المالمي ، في هسذا التاريخ يتراوح بين ثلاثة أو أربعة أولاد ، فإن نسق زيادة السكان في المالم يظل سريماً . غير أن كل تقدير لحجم الأسرة ، حتى في الأمد القريب ، يدخل في باب الفرضيات . وإذا كان الحصول على وسائل فنية فعالة لتحديد الإنجاب لا يعني تعميمها في جميع أنحاء العسالم ، فإنها تستطيع أن تحدث و ثورة ديموغرافية معاكسة ، في بعض الظروف النفسانية ، والاجتاعية أو الاقتصادية التي لا فائدة من محاؤلة تحديدها مسبقاً . ولا يستبعد أيضاً أن يودي ضغط العدد الى الإسراع بتجميد أنواع جديدة للموارد . وفي كلتا الحالتين، نلاحظ حيوية ديناميكية لدى السكان ، والجغرافيسا تسمح باستيماب مختلف مظاهرها على ظهر البسيطة ، وهنا يلتهي هدفها واختصاصها .

### فهئرس

| السلحة |     |                                                                                             |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| •      |     | ملدمة                                                                                       |
|        |     | القسم الأول                                                                                 |
|        |     | توزيع السكان                                                                                |
| •      |     | الفصل الأول. اختلاف احتلال العالم وعدم المساواة فيه                                         |
|        | 4   | ١ - الاستثناءات الكبرى                                                                      |
|        | ١٤  | ٧ - التوريع الحقيقي للسكان                                                                  |
| 41     |     | الفصل الثاني السكان والنمو غير المتساوي                                                     |
|        | 44  | ٠ - تطرة حامة عل توزيع الفثائ المتصرية                                                      |
|        | ŧέ  | ٧ - النشاطات المهنية ومستويات الحياة                                                        |
|        | 1.5 | ٣ عدم المساواة في الوفاة وفي الثقافة                                                        |
| •r     |     | الفصل الثالث أشكال إقامة السكان                                                             |
|        | • ٣ | ٠ - الاسكان المتعطع في البلاد الصناعية                                                      |
|        | 11  | <ul> <li>عدم استغوار السكان الريفيين</li> <li>وغو المدن الضخمة في البلاد النامية</li> </ul> |
|        |     |                                                                                             |

#### الصلحة

## القمع الثاني التوقعــــات

| **    |          | الفصل الأول الازدياد الطبيمي           |
|-------|----------|----------------------------------------|
|       | ¥ A      | ١ المعطيات الديموغوافية                |
|       | ۸٠       | ٧ - البلاد ذات الازدياد الطبيمي الغشيل |
|       | <b>^</b> | ٣ - البلاد ذات الازدياد السريع         |
| 11    |          | الفصل الثاني هجرة السكمان              |
|       | <b>\</b> | ٠ نقل السكان                           |
|       | 1 • 4    | ٧ - الهجرات الاقتصادية المؤقتة         |
|       | 1        | ٣ ـــ الهجرات الدائمية الكبيرة         |
| ۸ • ۸ |          | خلاصة البعث                            |
|       |          |                                        |

ملشروات هویدات ۱۹۷۱/۱۰/۱۹۷۸

# زحندياجا

| ١٨ ـ نظرية العفو.               |          |
|---------------------------------|----------|
| ١٩ _ الإنسان ذلك المعلوم.       |          |
| ٧٠ ــ سوسيولوجيا الفن.          | العامة . |
| ۲۱ السيمياء .                   |          |
| ٢٧ _ التخلف المدرسي.            |          |
| ٢٣ _ علم الأديان الفكر الإسلامي |          |
| ٢٤ _ مدخل إلى علم السياسة.      |          |
| ٢٥ _ نقد المجتمع المعاصر.       | رية      |
| ٢٦ روسو.                        | عبر      |
| ٢٧ _ الأدب الرمزي.              |          |
| ٧٨ ــ طريقة الروائز في التربية. |          |
| ٢٩ _ مصير لبنان في مشاريع.      |          |
| ۳۰ ـ من ديكارت إلى سارتر.       |          |
| ٣١ _ الإنطباعية.                |          |
| ٣٢ _ تاريخ قرطاج.               |          |
| ۳۳ _ باسكال.                    |          |

١ ي حوار الحضارات، ٢ .. الميتولوجيا اليونانية. ٣ \_ مبادىء في العلاقات ا ع \_ الخلدونية . ه \_ سوسيولوجيا الأدب الأسواق الزراعية. ٧\_الجمالية الفوضوية ٨ ـ تاريخ الفنون العسكر ٩ ـ الفكر الفرنسي المعام ١٠ الأدب المقارن ١١- الإسلام ۱۲. برغسون ١٣ ـ سيكولوجيا الفن ١٤ ـ تأملات ميتافيزيقية ١٥ أي الدكتاتورية ١٦ \_ العقد النفسية. ۱۷ ـ دستویفسکی.

٥٣ ـ فلسفة التربية. ٥٤ - السوق النقدية. ٥٥ \_ الإنسان المتمرد. ٥٦ ـ تيار دو شاردان. ٥٧ ـ التربية الحديثة. ۵۸ - کیرکیغارد. ٥٩ - تقنية المسرح. ٦٠ - المذاهب الأدبية الكبرى. ٦١ - النقد الحمالي. ٦٢ - الحضارات الإفريقية. ٦٣ - ديكارت والعقلانية. ٦٤ - العلاقات الثقافية الدولية. ٦٥ - البيبليوغرافيا. ٦٦ - علم السياسة. ٦٧ - الاعلامياء. ٦٨ - سوسيولوجيا السياسة. ٦٩ - الأدب الطبيعي. ٧٠ ـ الجمالية عبر العصور ٧١ ـ فن تخطيط المدن.

٧٢ ـ علم النفس التجريبي.

٣٤ ـ المؤسسات العامة. ٣٥ ـ المسألة الفلسفية. ٣٦ ـ تاريخ السوسيولوجيا. ٣٧ ـ الفدرالية. ٣٨ - أمراض الذاكرة. ٣٩ .. المذاهب الأخلاقية الكبرى ٤٠ - نقد الأيديولوجيات الكبرى، ٤١ ـ الفلسفات الكرى. ٤٢ ... العواطف والحياة الأخلاقية . ٤٣ ـ المكتبات العامة. ٤٤ ـ منظمة الأمم المتحدة. ٥٤ ... الدستورواليمين الدستورية. ٤٦ ــ هذه هي الحرب. ٤٧ ـ الممارسة الأيديولوجية. ٤٨ ـ المواطن والدولة. ٤٩ \_ فلسفة العمل. ه ه ... مونتاني. ٥١ .. علم الجمال. ٥٢ ـ تدريب الموظف.

٧٣ ـ أصول التوثيق.

٧٤ ـ دينامية الجماعات.

٧٥ ـ تاريخ العرقية.

٧٦ قيمة التاريخ.

٧٧ ـ سوسيولوجيا الصناعة.

۷۸ ــ الماركسية بعد ماركس.

٧٩ ... معرفة الذات.

٨٠ تاريخ الطيران,

٨١ ـ التعليم المبرمج.

٨٢ ـ السلطة السياسية.

٨٣ ـ سوسيولوجيا الحقوق.

٨٤ - الخطوط ... لفلسفة ملموسة .

٨٠ مدخل إلى التربية.

٨٠٠ معرفة الغير.

٨٧ ـ القيمة.

٨٨ عظمة الفلسفة.

٨٩ - الإنسان الأول.

• ٩ - اللحظة العدمية المتالية.

٩١ \_ الحمالية الماركسية.

۹۲ ـ تاريخ بابل.

٩٣ ــ الفلسفة والتقنيات.

٩٤ ـ جغرافية العالم الصناعية.

ه ٩ \_ فلاسفة إنسانيون.

٩٦ ـ الحرب الأهلية.

٩٧ ـ أصل الموحدين الدروز.

٩٨ من الراي إلى الإيمان.

٩٩ ـ التسويق.

١٠٠ .. دفاعاً عن الأدب.

١٠١ ـ الذين يحضرون غيابهم.

١٠٢ ـ الجماعات الضاغطة.

١٠٣ \_ الأسطورة.

١٠٤ \_ التوفير والتثمير.

١٠٥ ـ الإحصاء.

١٠٦ \_ الوظيفة العامة.

۱۰۷ ـ الكلام.

۱۰۸ ـ النظام السياسي والإداري في بريطانيا.

١٠٩ ـ الثقافة الفردية وثقافة الجمهور.

١١٠ \_ توظيف الأموال.

١٢٨ - استطلاع الرأي العام. ١٢٩ ـ وحدة الوجود العقلية. ١٣٠ - الأدب الإيطالي. ١٣١ - المذاهب الانتصادية. ١٣٢ - الفن التكعيبي. ١٣٣ - التربية الجنسية عند الولد. ١٣٤ \_ فلسفة القانون. ١٣٥ - الطفولة الجانحة. ١٣٦ - الرواية البوليسية. ١٣٧ - التحليل البنيوي للحكاية . ١٣٨ - تاريخ الجزائر المعاصر. ١٣٩ ـ الكوميديا. ١٤٠ ـ تاريخ علم الأثار. ١٤١ - السيكولوجبا الصناعية. ١٤٢ ـ الدولة. 18٣ ـ البحث العلمي. ١٤٤ ـ المجتمع الصناعي.

١٤٥ ـ التوجيه التربوي.

١١١ - الأدب الألمان. ١١٢ ـ المحاسبة التحليلية. ١١٣ - النظام السياسي والإداري في فرنسا. ١١٤ ـ الأمومة والبيولوجيا. ١١٥ ـ الحريات العامة. ١١٦ ـ قانون الفضاء. ١١٧ ـ تلوث المياه. ١١٨ ـ النقد الأدبي. ١١٩ - النطام السياسي . . . في الاتحاد السوفياتي. ١٢٠ ـ التلوث الجوي. ١٢١ ـ النسبية. ١٢٢ - السوريالية. ١٢٣ ـ حلول فلسفية. ١٢٤ - التلفزيون الملون. ١٢٥ ـ مدخل إلى الاقتصاد. ١٢٦ ـ الأخسلاق والحسيساة الاقتصادية. ١٢٧ \_ مناهج علم الاجتماع.

# Pierre GEORGE

# GEOGRAPHIE DE LA POPULATION

Texte traduit en arabe par

Dr. Samouhi FOKELADEH

EDITIONS OUEIDAT Beyrouth - Paris

### زدنعياعلما

١٨٢ ـ حـقـوق الإنـــان الشخصة والسياسية.

١٨٣ \_ المحاسبة.

١٨٤ ـ سيكولوجيا الذكاء.

١٨٥ ـ الاقتصاد في المغرب العربي.

١٨٦ \_ فولتير.

١٨٧ \_ التاريخ الدبلوماسي.

١٨٨ ـ الطبقات الاجتماعية.

۱۸۹ ـ من الكندي إلى ابن رشد.

١٩٠ ـ الاستثمار الدولي.

١٩١ ـ مدخل إلىالسوسيولوجيا.

١٩٢ ـ الحركة النقابية في العالم.

197 ـ المحاسبة في النظريـة والتطبيق.

١٩٤ ـ الأدب اليونان.

١٩٥ ـ تساريخ علم النفس.

١٩٦ \_ الفوضوية.

١٩٧ \_ المورفولوجيا الاجتماعية ١٩٨ .. الأليات الزراعية الحديثة. 199 \_ التسويق السياسي. ٢٠٠ \_ الفلسفة الشريدة. ٢٠١ \_ الاسترخاء. ٢٠٢ ... بحوث في الرواية الجديدة ٢٠٣ للواقف الأخلاقية. ٢٠٤ ـ مع الفلسفة اليونانية. ٥٠٠ .. أضواء عربية على أوروبا في القرون الوسطى. ۲۰۶ ـ الجريمة . ٢٠٧ ... الأسواق المال ۲۰۸ \_ الراهقة . ۲۰۹ \_ الکندی. ٢١٠ \_ الصحة العة ۲۱۱ ـ ميزان المدفو بيا ۲۱۲ ـ الـوسائــ 6

والبصرية .

lO

EDITIONS QUEIDAT Beyrouth—Paris